

# النفسنبروالمفسيرون

بَحَثَ تَعْصِيلَى عِن نَسَاهُ الْفُسِيرِ وَالْحَوْدُ. وَالْوَاءُ وَمَزَاهَبِهِ. مَعَ عَرَضَ امِل لأَسْهِ لِلْفَسِينِ. وَحَلِيلُ كَامِل الْعُم كُنْب الْفُسِيرَ مَنْ عَصْرالنَبَى صَلَى الدَّعَلِيهُ وَلَمْ إلى عَصْرًا لِحَاصِرَ

> ساليف الدكنورمجرب بالذهبي

الجنه الثالث

الن اشر مكنت وهيب عاشارع الجهورية. عابدين القاهرة - تليفون ٢٩١٧٤٧٠

# بنيرالترانخ الحير

# تمهيسا

الحمد الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. الذي أرسله ربه شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً.

وبعد ...

فعقب استشهاد المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي في يوليو من عام ١٩٧٧، عثرت أسرته بين أوراقه على كراستين كتبهما فضيلته بخطه، عبارة عن نُقُول أعدّها في الفترة من ( ١٩٦٠ – ١٩٦٣) أثناء عمله أستاذاً بكلية الشريعة ببغداد.

ويبدو أنه - رحمه الله - كان يمهد بهذه النقول للتعليق عليها لتكون إضافة جديدة إلى بحثه الشامل عن «التفسير والمفسرون» عند الشيعة الإثنى عشرية والإسماعيلية - ولكن قضاء الله سبق فلم يتيسر له ذلك، وبقيت النقول على حالتها كما كتبها دون إضافة أو تعليق.

ولما كانت هذه النُقُول مما ينطبق عليه وصف فضيلته من أنها «تحتوى على اتجاهات منحرفة في التأويل، فالكثير منها مملوء بخرافات وأباطيل لا يقرها عقل ولا شرع، وكم فيها من لفظ قرآني حُرِّف عن مدلوله الحقيقي، إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحابها» (١).

لهذا رأينا نشر هذه النُقُول كما كتبها فضيلته، لما لها من قيمة كبيرة في موضوع: التفسير والمفسرون، وذلك بعد نقل صورة قلمية للشيعة - كما خطتها براعة ابن حزم الظاهرى (المتوفى عام ٤٥٦هـ)، والشهرستاني (المتوفى عام ٤٥٨هـ) - لتكون كمقدمة تاريخية تضع أمام القارىء صورة واضحة المعالم للشيعة منذ قيامها حتى عصرنا الحالى، مروراً بالفِرق التي نشأت عنها - مع التعليق على مواضع منها حين يجب التعليق.

يلى ذلك نبذة عن الشيعة وموقفها من تفسير القرآن الكريم - خاصة الإمامية الإثنا عشرية والإسماعيلية - مما كتبه الدكتور محمد حسين الذهبي في الجزء الثاني من «التفسير والمفسرون» كتمهيد بين يدى البحث.

<sup>(</sup>١) انظر: الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم - للدكتور محمد حسين الذهبي - نشر مكتبة وهبة سنة ١٩٨٦، ص ٦١

وحين نشأت الحاجة إلى التعليق على بعض هذه النقول، رأينا أن يكون التعليق من نفس كلام فضيلته – ما أمكن ليكون البحث كله مستلهماً من فكره، ما دمنا لا نملك الإضافة إليه من عند أنفسنا، ولهذا استعنًا بنفس الجزء من «التفسير والمفسرون».

وقد خرّجنا الآيات القرآنية التي وردت في هذه النقول بعد ضبطها وتصحيح الأخطاء التي وردت في الكثير منها.

أما بالنسبة للنُقُول - موضوع البحث - فقد كتبها فضيلته بالقلم الرصاص في كراستين:

الأولى منهما تتكون من ٢٩ صفحة - وبالصفحة ٢٠ سطراً، ومرقمة من ١ إلى ٢٩ - وبأعلى الصفحة الأولى عبارة «سنة ١٩٦٠». ثم:

«كتاب: «أساس التأويل»، طبع منشورات دار الثقافة ببيروت، تأليف الداعى الإسماعيلي النعمان بن حيون التميمي المغربي قاضي قضاة الدولة الفاطمية المتوفى سنة ٣٦٣ هـ».

- وتنتهى الكتابة في صفحة ٣ في وسط الصفحة بعبارة:

«وقال: ومهما يكن من أمر.....».

ثم عبارة: « يُرجع إلى كتاب «أساس التأويل». وكتاب «الرياض» ليكمل البحث». وبقية الصفحة خالية من الكتابة.

- وفي أول صفحة ٤ كتب فضيلته:

«أربعة كتب إسماعيلية منقولة عن النسخة الخطية هـ ٧٥، المحفوظة في مكتبة أمبروسيانة - ميلانو، عنى بتصحيحها الدكتور شتروطمان للمجمع العلمي - غوتينفن.

«الرسالة الأولى: مسائل مجموعة من الحقائق العالمية والدقائق والأسرار السامية، لمؤلف مجهول.

«الرسالة الثانية: رسالة الإيضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادتي الجسم والدين، لعلى بن محمد بن الوليد.

«الرسالة الثالثة: رسالة تحفة المرتاد وغُصة الأضداد، لعلىّ بن محمد بن الوليد.

«الرسالة الرابعة: رسالة الاسم الأعظم، لمؤلف مجهول، طبعت بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة ١٢٨١ هـ».

- وفي نهاية صفحة ١٥ كتب فضيلته:

« نُقُول من رسالة تحفة المرتاد وغُصة الأضداد. . قال: لا شيء » .

- وفي صفحة ١٦:

«نُقُول من كتاب: «مزاج التسنيم»، تأليف ضياء الدين إسماعيل ابن هبة الله بن إبراهيم الإسماعيلي السليماني، عنى بتصحيحه الدكتور شتروطمان للمجمع العلمي غوتينفن، عن النسخة الخطية هـ ٧٦ المحفوظة في مكتبة أمبروسيانة – ميلانو».

وقد عنى فضيلة الدكتور الشيخ الذهبى - رحمه الله - في هذه الصفحة بفك رموز الكتابة السرية الموجودة بالكتاب - كما نقلها في ص ٢٩ في نهاية النصوص.. وفي آخر صفحة ٢٩ عبارة «بغداد ٢/٥/١٢) ثم الإمضاء.

• أما الكراسة الثانية فهى مكوّنة من ٦٢ صفحة - وبالصفحة ٢٠ سطراً - ومرقمة من (١٠ - ٦٠)، ويوجد تكرار في الترقيم عند ص ٣١، ص ٥٠ - وقد كتبها فضيلته أيضاً بالقلم الرصاص.

- وجاء في الصفحة الأولى منها:

«نُقُول عن كتاب «الكافى» لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى الرازى (المتوفى سنة ٣٢٩/ ٣٢٨ هـ)، طبع إيران سنة ١٣٨١ هـ، الناشر مكتبة الصدوق».

- وبصفحة ٢٤ عبارة «إنتهى النقل من «الكافى» إمضاء كلية الشريعة بغداد ٢٤ / ١ / ١٩٦٣ ).
- ص ٢٥ ؛ «ترجمة مؤلف «مرآة الأنوار ، مشكاة الأسرار » ملخصة من المقدمة التي كتبها محمود بن جعفر الموسوى الزرندى لمرآة الأنوار التي ذيَّلها بتوقيعه ، وبأنه كتبها في طهران بتاريخ ٢٢ محرم سنة ١٣٧٥ هـ ، ومرآة الأنوار طبع كالمقدمة لتفسير البرهان للبحراني في طهران في سنة ١٣٧٤ هـ » .
  - ص · ٣: «إمضاء كلية الشريعة بغداد سنة ١٩٦٣ ».
- ص ٣١: «البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم بن السيد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد عبد الجواد الحسيني البحراني التوبلي (المتوفي سنة ١٩٠٧ هـ في المحمر في طهران سنة ١٢٩٥ هـ في مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما ١١٤٨ صفحة، وطبع للمرة الثانية في أربع مجلدات يبلغ عدد صفحاتها ١٩٩٦ صفحة، وذلك في سنة ١٣٧٥ هـ». وتنتهى النُقُول يبلغ عدد صفحاتها ١٩٩٦ صفحة، وذلك في سنة ١٣٧٥ هـ». وتنتهى النُقُول ببلغ عدد صفحاتها (٦٠٠) من الكراسة الثانية، وبهذا علمنا أن فضيلته قد كتبها في الفترة من عام (٢٠١ م ١٩٦٠)، أثناء عمله أستاذاً بكلية الشريعة ببغداد، كما قدّمنا.

والمطالع لهذه النقول يلمس لأول وهلة اتجاه أصحابها إلى إخضاع النص القرآني لمذهبهم، وقسره على موافقة آرائهم وأهوائهم، وتأويل ما يصادمهم من ذلك تأويلاً لا ينافي مذهبهم ولا يعارض عقيدتهم. ولقد استفحل الأمر إلى حد جعلهم يتسعون في حماية مذهبهم وأهوائهم والترويج لها في غير محيطهم، بما أخرجوه للناس من تفاسير حمَّلوا فيها كلام الله \_ سبحانه \_ على وفقِ أهوائهم، ومقتضى نزعتهم ونحلتهم.

«وكان طبيعياً وهم ينتسبون إلى الإسلام ويعترفون بالقرآن – ولو فى الجملة – نقول: ولو فى الجملة، لأن أكثر الإمامية الإثنى عشرية يقولون: بأن القرآن الكريم وقع فيه التحريف بالزيادة والنقصان، وهو قول باطل من أساسه – كان طبيعياً والأمر كذلك – أن يبحثوا عن مستند يستندون إليه من القرآن الكريم، ويحرصون كل الحرص على أن يكون القرآن شاهداً لهم لا عليهم، فما وجدوه من الآيات القرآنية يمكن أن يكون – فى نظرهم – دليلاً على مذهبهم تمسكوا به، وما وجدوه مخالفاً لمذهبهم، حاولوا بكل ما يستطيعون أن يجعلوه موافقاً له، أو على الأقل غير معارض، ولو أدى ذلك إلى الخروج بالنص القرآني عن معناه الذي سيق من أجله» (١).

وهم فى أخذهم بالتقيّة – التى هى المدارة والمصانعة، وهي عندهم مبدأ أساسى وجزء من الدين، فى حين أنها لا تعدو أن تكون مبدأ سياسيا، وباباً من أبواب النفاق والخداع تجل عنه رحمة الله سبحانه وتعالى – لا يتورعون عن الانحراف بالتأويل عن النهج القويم لفهم كتاب الله تعالى، بما ينبو عن سياق السورة، خدمة لمذهبهم وتركيزاً لعقيدتهم، ولو خالفوا فى ذلك ما عليه جمهور المفسرين، أو تعارضوا مع أصول اللغة.

رحم الله الدكتور محمد حسين الذهبي، وجزاه عن الإسلام خيراً . -

ونسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يسدد خطانا ويحقق رجاءنا، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

القاهرة في : السبت ٧ شعبان سنة ١٤٠٨ هـ (الموافق ٢٦ مارس سنة ١٩٨٨م). محمد الأنور أحمد البلتاجي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عن الانحرافات المحرفة، مرجع سابق، ص ٥٣ (بتصرف).

# بشَيْرَالِثَالِحَ أَلْحَيْرًا

CR CIMI wel 1941 & pe

مقدمة: في تاريخ الشيعة (\*)

الشيعة: هم الذين شايعوا علياً - كرَّم الله وجهه - على الخصوص وقالوا بخلافته نصاً ووصاية، إما جلياً وإما خفياً (١) ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقيّة من عنده .

(\*) قدمنا للبحث بهذه المقدمة التاريخية، لنضع أمام القارىء صورة واضحة المعالم للشيعة منذ قيامها إلى عصرنا الحالى - مروراً بالفرق التي نشأت عنها - وكان فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي - رحمه الله - قد اكتفى في بحثه بالتعريف بثلاث فرق منها فقط وهي: الإمامية الإشماعيلية، والزيدية... وهي الفرق التي لا تزال موجودة إلى اليوم محتفظة بتعاليمها وآرائها.

(۱) يستند الشيعة في دعواهم بخلافة على حرَّم الله وجهه بالنص والوصاية على الحديث الذى أخرجه الطبراني عن زيد بن أرقم قال: «خطب رسول الله على بغدير خم (نبع في واد قريب من الجحفة على الطريق بين مكة والمدينة، مسكن بني خزاعة وكنانة) ويقولون: إن النبي على نزل به منصرفه من حجة الوداع، تحت شجرات فقال: «أيها الناس: يوشك أن أدْعَى فأجب، وإني مسئول وإنكم مسئولون، فماذا أنتم قائلون»؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله خبراً، فقال: «أليس تشهدون أنْ لا إله إلا الله، وأنْ محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور»؟ قالوا: بلي نشهد بذلك، قال: «اللهم أشهد». ثم قال: «يا أيها الناس: إن الله مولاى وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنتُ مولاة فهذا مولاه – يعنى علياً – اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»، ثم قال: «يا أيها الناس: إني فرطكم، وإنكم واردون على الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإنى سائلكم حين تردون على الثقلين، كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب الله عز وجلً، سبب طرفه بيد الله تعالى، وطرفكم بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تُبدّلوا، وعشرتي وأهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا على الحوض» أه.

ويدفع أهل السُنَّة هذا الحديث بعدم تواتره عند أهل السُنَّة، ثم يقولون: «إن حمل الصحابة على الصخة يستوجب تأويل حديث الغدير متواتراً كان أو غير متواتر، ولذا قال أهل السُنَّة: لفظ «المولى» يُستعمل في معاني محدودة ورد بها القرآن العظيم، فتارة يكون بمعنى الأولى، كقوله تعالى مخاطباً للكفار: ﴿ مَأُواكُمُ النَّارُ هِي مَولاكُم ﴾ [الحديد: ١٥]، أي أولى بكم، وتارة بمعنى الناصر، كقوله عز اسسمه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَولَى اللَّذِينَ آمنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَولَىٰ لَهُم ﴾ الناصر، كقوله عز اسسمه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَولَى اللَّذِينَ آمنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَولَىٰ لَهُم ﴾ [محمد: ١١]، وبمعنى الوارث كقوله سبحانه: ﴿ وَلَكُلُّ جَعَلْنًا مَوالِيَ مَمَّا تَرَكَ الْوالدان =

= وَالْأَقْرُبُونَ ﴾ [النساء: ٣٣] ، أى وَرِثْة ، وبمعنى العصبة نحو قوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ من وَرَائى ﴾ [مريم: ٥] ، وبمعنى الصديق: ﴿ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مُولًى شَيْئًا ﴾ [الدخان: ١٤].

وكَذَلك لفظ «الولى» يجىء بمعنى الأولى بالتصرف كقولنا: فلان ولى القُصر، وبمعنى الناصر والمحبوب، قالوا: فلعل معنى الحديث: «من كنت ناصره، أو صديقه، أو حبيبه، فإنَّ علياً كذلك»، وهذا المعنى يوافق كرامة السلف الصالح، وإمامة الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم جميعاً.

وربما جعلوا القرينة على إرادته من الحديث، أن بعض من كان مع على في اليمن رأى منه شدة في ذات الله، فتكلم فيه ونال منه، وبسبب ذلك قام النبي على يوم الغدير بما قام فيه من الثناء على الإمام، وأشاد بفضله تنبيها إلى جلالة قدره، ورداً على من تحامل عليه، ويرشد بذلك أنه أشاد في خطابه بعلى خاصة. فقال: «إنى تارك فيكم خطابه بعلى خاصة. فقال: «إنى تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتى أهل بيتى». فكان كالوصية لهم يحفظه في على بخصوصه، وفي أهل بيته عموماً، وقالوا: وليس فيها عهد بخلافة، ولا دلالة على إمامة» (المراجعات: أبحاث جديدة في أصول المذهب والإمامة العامة، من مطبوعات النجاح بالقاهرة. الطبعة ١٧٠. سنة ١٩٧٦. ص٠٣٢ المراجعة (٧٥) للشيخ سليم البشرى، شيخ الأزهر كتبها لإمام الشبعة في مصر عبد الحسين شرف الدين العاملي ، في الخامس والعشرين من الحرم سنة ١٣٣٠ هـ).

كما يحتج الشيعة في الوصاية لعلى كرَّم الله وجهه بالحديث الذي أخرجه محمد بن حميد الرازي، عن سلمة الأبرش عن ابن إسحاق عن أبي ربيعة الإيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه بريدة، عن الرسول على بن أبي طالب أ. عن الرسول على بن أبي طالب أ. والمحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير والإسناد إلي سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله على بن أبي وصيى وموضع سرى، وخير من أترك بعدى، ينجز عدتي ويقضى دُيني: على بن أبي طالب »، ويرون هذا نصا صريحاً في أنه الوصى، وأنه أفضل الناس بعد النبي على ، وأن فيه الدلالة الالتزامية على خلافته، ووجوب طاعته.

ويستشهدون على مكانة على كرَّم الله وجهه، بأنَّ الرسول عَلَيْ كان إِذَا المَّ بالسيدة فاطمة رضى الله عنها، كان يُدكُرُها بنعمة الله ورسوله عليها، إِذ رَوْجها من أفضل أمته، ليكون ذلك عزاءً لها، وسلوة عما يصيبها من طوارق الدهر، ويسوقون الحديث الذي أخرجه أحمد في الجزء الخامس من مسنده عن معقل بن يسار، أنَّ النبي عَلَيْ عاد فاطمة رضى الله عنها في مرض أصابها على عهده، فقال لها: «كيف تجدينك»؟ قالت: والله لقد اشتد حزني واشتدت فاقتى وطال سقمى، قال عَيْنَ : «أو ما ترضين أني زوْجتك أقدم أمتى سلماً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً»؟

وينكر أهل السنّة والجماعة أحاديث الوصية، بما رواه البخارى في صحيحه عن الأسود، قال: ذكر عند عائشة رضى الله عنها، أنَّ النبي عَلَيْهُ أوصى إلى على رضى الله عنه، فقالت: « مَن قاله؟ لقد رأيت النبي عَلَيْهُ وإني لمسندته إلى صدرى فدعا بالطست فانخنست فمات، فما شعرت، فكيف أوصى إلى على »؟

كما أخرج البخارى في الصحيح عنها من عدة طرق أنها كانت تقول: «مات رسول الله على الله الله على بين حاقنتي و داقنتي »، وكثيراً ما قالت: «مات بين سَحْرى ونَحْرى »، وربما قالت: «نزل به ورأسه على فخذى»، فلو كانت ثمة وصية لما خفيت عليها.

ويقولون: إنَّ الإمامة ليست قضية مصلحية تُناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية هو ركن الدين، ولا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهماله وتفويضه إلى العامة وإرساله.

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولى والتبرى قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حالة التقيّة.

ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك، ولهم في تعدية الإمامة كلام وخلاف كثير، وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط.

وهم خمس فرق: كيسانية، وزيدية، وإمامية، وغلاة، وإسماعيلية.

وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال، وبعضهم إلى السنَّة، وبعضهم إلى التشبيه.

# ١ - الكيسانية '

أصحاب كيسان (٢) مولى أمير المؤمنين على - كرَّم الله وجهه - وقيل: تلميذ للسيد محمد ابن الحنفية (٦) ، ويعتقدون فيه اعتقاداً بالغاً من إحاطته بالعلوم كلها واقتباسه من السيدين الأسرار كلها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس.

ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل، حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان

= وبما في صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله عليه ديناراً ولا درهماً، ولا شاةً ولا بعيراً، ولا أوصى بشيء».

وبما جاء في الصحيحين عن طرحة بن مصرف قال: «سألت عبد الله بن أبي أوفي: هل كان النبي على أوصى؟ قال: لا، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية ثم تركها؟ قال: أوصى بكتاب الله». ويرون أن هذه الأحاديث أصح من الأحاديث التي يوردها الشيعة لثبوتها في الصحيحين، ون تلك المقدّمة عند التعارض وأن عليها المعول. (انظر: المراجعات، المراجعة ( ٢٩٣) ص ٢٥٧).

وإنما توسعنا في الكلام عن هذا الموضوع لأنه الأساس الذي تقوم عليه دعوى الشيعة بأن الخلافة لعلى تحرَّم الله وجهه. منصوص عليها موصى بها من الرسول على ، وعلى هذا فالإمامة عندهم لا تخرج من أولاده، ويرون أنها قضية أصولية من أركان الدين. وبهذا تثبت عندهم عصمة الأئمة في الكبائر والصغائر كما جاء بنص الشهرستاني (البلتاجي).

- (١) فرقة إسلامية منقرضة، كانت تقول بإمامة محمد بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما، المعروف بابن الحنفية.
- (۲) كيسان مولى على بن أبى طالب، وكيسان هذا هو الذي دل المختار بن أبى عبيد الثقفى على قتلة الحسين فانتقم منهم المختار وقتلهم شرقتلة، وهناك من يقول: إن الكيسانية سميت بهذا الاسم نسبة إلى المختار السالف الذكر، فقد قيل: إنه كان يسمى كيسان. (إسلام بلا مذاهب، للدكتور مصطفى الشكعة، طبع الدار المصرية للطباعة والنشر، ص ١٧٠).
- (٣) محمد ابن الحنفية: هو محمد بن على بن أبي طالب (١٦ ٨١ هـ)، ونسب إلى أمه امرأة من بني حنيفة اسمها خولة قضى معظم حياته في الحجاز بين مكة والمدينة، عُرف بالفقه واعتزل الفتن، ويرى بعض الشيعة أنه المهدى المنتظر.

الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها على رجال ... فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل، وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة، وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت، فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع، ومن معد حقيقة الإمامة إلى غيره ثم متحير عليه متحير فيه، ومن يدع حكم الإمامة فليس من الحيرة وكلهم حيارى منقطعون، ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين له، ونعوذ بالله من الحيرة والجور بعد الكور.

#### • المختارية:

أصحاب المختار بن أبى عبيد (١) ، كان خارجياً ثم صار زبيرياً ، ثم صار شيعياً وكيسانياً ، قال بإمامة محمد ابن الحنفية بعد أمير المؤمنين على رضى الله عنهما ، وقيل: لا ، بل بعد الحسن والحسين ، وكان يدعو الناس إليه ويظهر أنه من رجاله ودعاته ، ويذكر علوماً مزخرفة ينوطها به .

ولما وقف محمد ابن الحنفية على ذلك تبرأ منه خاصة، وأظهر لأصحابه عند العامة براءته ليصبرف الناس عنه ليمشى أمره على إمارة الحسين، وليجمع أمر زين العابدين (٢) على أعداء أهل الدين، وأنه إنما يبث على الخلق ذلك ليتمشى أمره ويجتمع الناس عليه، وإنما انتظم له ما انتظم بأمرين:

أحدهما: انتسابه إلى محمد ابن الحنفية علماً ودعوة.

والثاني: قيامه بثار الحسين رضى الله عنه، واشتغاله ليلاً ونهاراً بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل الحسين.

ومن مذهب المختار أنه يجوز البداء على الله تعالى . . والبداء له معان ، فالبداء في العلم – وهو أن يظهر له خلاف ما علم – ولا أظن عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد ، والبداء في الإرادة – وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم ، والبدء في الأمر –

(۱) المختار بن أبى عبيد الثقفى (توفى سنة ٦٧ هـ)، من زعماء الثائرين على بني أمية، اشترك فى ثورة «مسلم بن عقيل» فسجنه «عبيد الله بن زياد» ونفاه، ثم ثار فى الكوفة طلباً بثار الحسين رضى الله عنه، وانتصر قائده «إبراهيم بن مالك الأشتر» على الجيش الأموى فى معركة «الخازر». حيث قُتل «عبيد الله بن زياد» فى محاولة يائسة للدفاع عن الكوفة، وقد حاصره فيها «مصعب بن عمير».

<sup>(</sup>٢) زين العابدين: هو على بن الحسين (٣٨ - ٩٥ هـ)، رابع الأئمة عند الشيعة، ولد وتوفى بالمدينة، يعتبر المؤسس الثاني للمدرسة في الإسلام، تميز بإنجازاته في تحرير العبيد، كما تميز بادب الدعاء جُمعت أدعيته في الصحيفة السجادية.

وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك . ومن لم يُجوز النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة.

وإنما صار الختار إلى اختيار القول بالبداء، لأنه كان يدّعي علم ما يحدث من الأحوال، إما بوحي يُوحَى إليه، وإما برسالة من قبل الإمام. فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة، فإن وافق كونه قوله، جعله دليلاً على صدق دعواه. وإن لم يوافق قال: قد بدا لربكم!!

وكان لا يُفرِّق بين النسخ والبداء، قال: إِذا جاز النسخ في الأحكام جاز البداء في الأخبار.

وقيل: إن السيد محمد إبن الحنفية تبرأ من المختار حين وصل إليه أنه قد لبُّس على الناس أنه من دعاته ورجاله، وتبرأ من الضلالات التي ابتدعها الختار من التأويلات الفاسدة، والمخاريق المموهمة.

فمن مخاريقه: أنه كان عنده كرسي قديم قد غشَّاه بالديباج وزيَّنه بأنواع الزينة وقال: « هذا من ذخائر أمير المؤمنين على عليه السلام؛ وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني إسرائيل». فكان إذا حارب خصومه يضعه في الصف ويقول: «قاتلوا ولكم الظفر والنصر، وهذا الكرسي محله فيكم محل التابوت في بني إسرائيل، وفيه السكينة والبقية، والملائكة من فوقكم ينزلون مددأ لكم».

وجديث الحمامات البيض التي ظهرت في الهواء -- وقبد أخبرهم قبل ذلك بأن الملائكة تنزل على صورة الحمامات البيض - معروف، والأسجاع التي ألَّفها أبرد تأليف

وأنما حمله على الانتساب إلى محمد ابن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه وامتلاء القلوب بحبه، والسيد كان كثير العلم غزير المعرفة وقّاد الفكر مصيب الخاطر في العواقب، وقد أخبره أمير المؤمنين عن أحوال الملاحم، وأطلعه على مدارج المعالم، قد اختار العزلة وآثر الخمول على الشهرة، وقد قيل إنه كان مستودعاً علم الإمامة حتى سلَّم الأمانة إلى أهلها، وما فارق الدنيا حتى أقرها في مستقرها، وكان «السيد الحميري » « وكثير » الشاعر من شيعته ، قال « كثير » فيه :

ألا إِنَّ الأئمـة من قريس ولاة الحق أربعة سواء على ، والشلاثة من بنيسه هم الأسباط ليس بهم خفاء وسبط غيبته كربالاء يقود الخيل يقدمه اللواء برضوی ، عنده عسل وماء

فسبط ، سبط إيمان وبر وسبط لا يذوق الموت حتى يغيب، ولا يرى فيهم زمانا

وكان «السيد الحميري» أيضاً يعتقد أنه لم يمت، وأنه في جبل رضوي بين أسد

ونمر يحفظانه، وعنده نضَّاختان تجريان بماء وعسل، ويعود بعد الغيبة فيملأ العالم عدلاً كما مُلئت جوراً، وهذا هو الأول حكم بالغيبة، والعود بعد الغيبة حكم به الشيعة وجرى ذلك في بعض الجماعة حتى اعتقدوه ديناً وركناً من أركان التشيع.

ثم اختلف الكيسانية بعد انتقال محمد ابن الحنفية في سوق الإمامة، وصار كل اختلاف مذهباً.

## • الهاشمية:

أتباع أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية، قالوا بانتقال محمد ابن الحنفية إلى رحمة الله ورضوانه، وانتقال الإمامة منه إلى ابنه هاشم.

قالوا: فإنه أفضى إليه أسرار العلوم، وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس، وتقدير التنزيل على التأويل، وتصوير الظاهر على الباطن.

وقالوا: إِنَّ لكل ظاهر باطناً، ولكل شخص روحاً، ولكل تنزيل تأويلاً، ولكل مثال في هذا العالم حقيقة في ذلك العالم، والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار مجتمع في الشخص الإنساني، وهو العلم الذي استأثر على (كرَّم الله وجهه) به ابنه محمد ابن الحنفية، وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم، وكل من احتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حقاً.

واختلف بعد أبي هاشم شيعته خمس فرق:

قالت فرقة: إِنَّ أبا هاشم مات منصرفاً من الشام بأرض الشراة، وأوصي إلى محمد ابن عبد الله بن عباس، وأنجزت في أولاده الوصية حتى صارت الخلافة إلى أبي العباس.

قالوا: ولهم في الخلافة حق لاتصال النسب، وقد توفي رسول الله عَلَيْكُ وعمه العباس أولى بالوراثة.

وفرقة قالت: إن الإمامة بعد موت أبي هاشم لابن أخيه الحسن بن على آبن محمد ابن الحنفية.

وفرقة قالت: لا، بل إن أبا هاشم أوصى إلى أخيه على بن محمد، وعلى أوصى إلى ابنه الحسن. فالإمامة عندهم في بني الحنفية لا تخرج إلى غيرهم.

وفرقة قالت: إِنَّ أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي، وأن الإمامة خرجت من بني هاشم إلى عبد الله، وتحولت روح أبي هاشم إليه.

والرجل ما كان يرجع إلى علم وديانة، فاطلع بعض القوم على خيانته وكذبه فأعرضوا عنه، وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان من مذهب عبد الله: أنّ الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخص، وأن الثواب والعقاب في هذه الأشخاص، إما أشخاص بني آدم، وإما أشخاص الحيوانات!!

قال: وروح الله تناسخت حتى وصلت إليه وحلّت فيه، وادّعى الألوهية والنبوة معاً، وأنه يعلم الغيب، فعبدته شيعته الحمقى، وكفروا بالقيامة لاعتقادهم أن التناسخ يكون في الدنيا، والثواب والعقاب في هذه الأشخاص.

وتأوَّل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ [المائدة: ٩٣] . . . الآية، على أنَّ من وصل إلى الإمام وعرفه، ارتفع عنه الحرج في جميع ما يُطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ.

وعنه نشأت الخرمية والمزدكية بالعراق... ومات عبد الله بخراسان وافترقت أصحابه، فمنهم من قال: بل مات ويرجع، ومنهم من قال: بل مات وتحوّلت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصارى، وهم الحارثية الذين يبيحون الحرّمات، ويعيشون عيش من لا تكليف عليه.

وبين أصحاب عبد الله بن معاوية، وبين أصحاب محمد بن على خلاف شديد في الإمامة، فإن كل واحد منهما يدَّعى الوصية من أبي هاشم إليه، ولم يثبت الوصية على قاعدة تعتمد.

# • البيانية (١):

أتباع بيان بن سمعان النهدى، قالوا بانتقال الإمامة من أبي هاشم إليه، وهم من الغلاة القائلين بالوهية أمير المؤمنين على (كرَّم الله وجهه) قال: حلَّ في على جزء إلهي واتحد بجسده، فبه كان يعلم الغيب إذا أخبر عن الملاحم وصح الخبر، وبه كان يحارب الكفار وله النُصرة والظفر، وبه قلع باب خيبر.

وعن هذا قال: «والله ما خلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية، ولكن قلعته بقوة ملكوتية في نفسه كالمصباح في المسكاة، والنور الإلهي كالنور في المصباح. قال: وربا يظهر علي في بعض الأزمان.

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ هُلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ الْغَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]: أراد به علياً فهو الذي يأتي في ظلل، والرعد صوته، والبرق تبسمه!! (٢٠).

ثم ادّعي «بيان» أنه قد انتقل إليه الجزاء الإلهي بنوع من التناسخ، ولذلك استحق أن يكون إماماً وخليفة، وذلك الجزاء هو الذي استحق به آدم سجود الملائكة.

<sup>(</sup>١) أتباع بيان بن سمعان التميمي، وقد ألهوا علياً وقالوا: إِنَّ الألوهية انتقلت إليه بالتناسخ (إسلام بلا مداهب، ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) لا شك أنَّ مثل هذه الترهات قد أساءت إلى أهل البيت وأساءت إلى الشيعة أنفسهم، ومن المضحك أن يظن بعض الشيعة أنّ علياً كرَّم الله وجهه لا يزال يعيش في السحاب، فإذا=

وزعم أنَّ معبوده على صورة إنسان، عضواً فعضواً، وجزءاً فجزءاً، وقال: يهلك كله إلا وجهه لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيءٍ هَالِكٌ إِلا وَجَهُّهُ ﴾ !! [القصص: ٨٨].

ومع هذا الخزى الفاحش ، كتب إلى محمد بن على بن الحسين الباقر ودعاه إلى نفسه ، وفي كتابه: «أسلم تسلم وترتقى من سلم ، فإنك لا تدرى حيث يجعل الله النبوة» ، فأمر الباقر أن يأكل رسوله «عمر بن أبي عفيف» – قرطاسه الذي جاء به ، فأكله فمات في الحال . وقد اجتمعت طائفة على بيان ابن سمعان ودانوا بمذهبه ، فقتله خالد بن عبد الله القسرى على ذلك .

## • الرزامية:

أتباع رزام، ساقوا الإمامة من على إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه أبى هاشم ثم منه إلى على بن عبد الله بن عباس بالوصية، وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبى مسلم، حتى قيل إن أبا مسلم كان على هذا المذهب لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبى مسلم فقالوا: له حظ في الإمامة، وادّعوا حلول روح الإله فيه، ولهذا أيّده على بنى أمية حتى قتلهم عن بكرة أبيهم.

وقالوا بتناسخ الأرواح، وللمقنَّع الذي ادَّعي الإلهية لنفسه مخاريق أخرجها، كان في الأول على هذا المذهب وتابعه مبيضة ما وراء النهر، وهؤلاء صنعة من الخرمية دانوا بترك الفرائض، وقالوا: الدين معرفة الإمام فقط.

ومنهم من قال: الدين أمران: معرفة الإمام، وأداء الأمانة، ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى حال الكمال وارتفع عنه التكليف!!

ومن هؤلاء من ساق الإمامة إلى محمد بن عبد الله بن عباس، من أبنه أبي هاشم ابن محمد ابن الحنفية وصية إليه لا من طريق آخر.

وكان أبو مسلم - صاحب الدولة - على مذهب الكيسانية في الأول واقتبس من دعاتهم العلوم التي اختصوا بها، وأحس منهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم، وكان بطلب المستقر فيه فأنفذ إلى الصادق جعفر بن محمد: «إني قد أظهرت الكلمة ودعوة الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البيت، فإن رغبت فلا مزيد عليك»، فكتب إليه الصادق: «ما أنت من رجالي، ولا الزمان زماني». فحاد إلى أبي العباس ابن محمد وقلّده الخلافة، وكذلك كتب إليه أبو مسلم فأحرق كتابه.

<sup>=</sup>أظلّت سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن، وهؤلاء السحابيون يُعرفون بالمنصورية - نسبة إلى رئيسهم أبي المنصور الكسف الذي سمى بذلك - لأنه كان يتأوّل قول الله تعالى : ﴿ وَإِن يُرُوا كَسَفًا مِنَ السَّمَاء سَاقطًا يَقُولُوا سَحَاب مَّر كُوم ﴾ [الطور: ٤٤]، فالكسف عندهم هو على وهو في السحاب. (إسلام بلا مذاهب، ص ١٧٥، ١٧٥).

# ٢ - الزيدية

أتباع زيد بن على بن الحسين بن على (كرَّم الله وجهه) (١) ، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة (رضى الله عنهما) ولم يجوزوا ثبوت إمامة في غيرهم، إلا أنهم حوزوا أن يكون كل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج بالإمامة يكون إماماً واجب الطاعة، سواء أكان من أولاد الحسن أو من أولاذ الحسين.

وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابنى عبد الله بن الحسن ابن الحسين اللذين خرجا في أيام المنصور وقُتلا على ذلك.

وجوَّزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة.

وزيد بن على ، لما كان مذهبه هذا المذهب ، أراد أن يحصل الأصول والفروع حتى يتحلى بالعلم فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزّال (٢) رأس المعتزلة ، مع اعتقاد واصل بأن جده على بن أبى طالب في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب ، وأن أحد الفريقين منهما كان على الخطأ لا بعينه ، فاقتبس منه الاعتزال وصارت أصحابه كلها معتزلة ، وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل ، فقال : كان على بن أبي طالب أفضل الصحابة ، إلا أنّ الخلافة فوضت إلى أبى بكر لمصلحة رأوها ، وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطبيب قلوب العامة ، فإنّ عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريباً ، وسيف أمير المؤمنين عليه السلام عن دماء المشركين من قريش لم يجف بعد ، والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي ، فما كانت القلوب تميل إليه كل والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي ، فما كانت القلوب تميل إليه كل أليل ، ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد ، وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن من عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق في الإسلام والقُرب من رسول الله عنه ، ألا ترى أنه لما أراد في مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه ألا ترى أنه لما أراد في مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر عمر بن الخطاب رضى المؤمنين عمر زعق الناس وقالوا: لقد وليت علينا فظاً غليظاً . فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر زعق الناس وقالوا: لقد وليت علينا فظاً غليظاً . فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر

<sup>(</sup>١) زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ( ٨٠ - ١٢٢ هـ) دعا إلى الثورة في عهد هشام بن عبد الملك وحدد منهاجاً لثورته أهم ما جاء فيه: جهاد الظالمين، والدفع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين، وقسم الفيء بين أهله بالسواء، ورد المظالم... وفشلت ثورته وقُتل.

<sup>(</sup>٢) واصل بن عطاء، أبو حذيفة (توفى سنة ١٣١ه)، رأس متكلمي المعتزلة وأكبر أركان هذه النحلة، وإليه تنسب «الواصلية»، ولد بالمدينة وانتقل إلى البصرة حيث اتصل بالحسن البصرى وعمرو بن عبيد، لقب بالغزّال لتصدقه على فقيرات معامل الغزل، له: «السبيل إلى معرفة الحق»، و «الخطب في التوحيد والعدل».

لشدة وصلابة وغلظ له في الدين وفظاظة على الأعداء، حتى سكَّنهم أبو بكر رضى الله عنه. وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماماً والأفضل قائم، فيرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا».

ولما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منه، وعرفوا أنه لا يتبرأ عن الشيخين رفضوه حتى أتى قدره عليه فسميت رافضة، وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة، لا من هذا الوجه بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاء، ويقتبس العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين والقاسطين، ومن يتكلم في القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت، ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطاً في كون الإمام إماماً، حتى قال له يوماً: «على قضية والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج».

ولما قُتل زيد بن على وصُلب، قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان، واجتمعت عليه جماعة كثيرة، وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد رضى الله عنه بأنه يقتل كما قُتل أبوه، ويُصلب كما صُلب أبوه، فجرى عليه الأمر كما أخبر، وقد فوض الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم الإمامين وخرجا بالمدينة، ومضى إبراهيم إلى البصرة واجتمع الناس عليهما فقُتلا أيضاً، وأخبرهم الصادق بجميع ما تم عليهم وعرفهم أن آباءه رضى الله عنهم أخبروه بذلك كله، وأن بنى أمية يتطاولون على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها وهم يستشعرون بُغض أهل البيت، ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن الله بزوال ملكهم.

وكان يشير إلى أبى العباس وأبي جعفر ابنى محمد بن على بن عبد الله بن العباس، إنّا لا نخوض فى الأمر حتى يتلاعب بها هذا وأولاده - إشارة إلى المنصور - فزيد بن على قُتل بكناسة الكوفة، قتله هشام بن عبد الملك، ويحيى بن زيد قُتل بجوزجان خراسان، قتله أميرها، ومحمد الإمام قتله بالمدينة عيسى بن ماهان، وإبراهيم الإمام قُتل بالبصرة، أمر بقتله ما المنصور.

ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر الأطروش، فطُلب مكانه ليُقتل فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل لم يتحلوا بدين الإسلام بعد، فدعى الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن على فدانوا بذلك ونشأوا عليه، وبقيت الزيدية في تلك البلاد ظاهرين.

وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمرهم، وخالفوا بنى أعمامهم من الموسوية في مسائل الأصول، ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول. وطعنت في الصحابة طعن الإمامية، وهم أصناف ثلاثة: جارودية، وسليمانية، وبترية.. والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد.

# • الجارودية :

أصحاب أبى الجارود (١) ، زعموا أنّ النبى عَلَيْ نص على على كرَّ الله وجهه بالوصف دون التسمية ، والإمام بعده على ، والناس قصَّروا حيث لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف ، وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك . . وقد خالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامة زيد بن على ، فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد .

واختلفت الجارودية في التوفيق والسوق، فساق بعضهم الإمامة من على إلى الحسن ثم الحسين ثم إلى على منه إلى الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وقالوا بإمامته.

وكان أبو حنيفة رحمه الله على بيعته ومن جملة شيعته حتى رفع الأمر إلى المنصور فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس، وقيل: إنه إنما بايع محمد بن عبد الله الإمام في أيام المنصور، ولما قُتِل محمد بالمدينة بقى الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يعتقد موالاة أهل البيت، فرُفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم.

والذين قالوا بإمامة محمد الإمام اختلفوا، فمنهم من قال: إنه لم يُقتل وهو بعد حى وسيخرج فيملاً الأرض عدلاً، ومنهم من أقر بموته وساق الإمامة إلى محمد بن القاسم بن على بن الحسين بن على صاحب الطالقان، وقد أسر في أيام المعتصم وحُمل إليه فحبسه في داره حتى مات.

ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة، فخرج ودعى الناس واجتمع عليه خلق كثير، وقُتل في أيام المستعين وحُمِل رأسه إلى محمد بن عبد الله بن ظاهر، حتى قال فيه بعض العلوية:

قتلت أعز من ركب المطايا وجئتك أستلينك في الكلام وعز على أنَّ ألقال إلا وفيما بيننا حد الحسام وهو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين زيد بن على .

وأما أبو الجارود، فكان يسمى «سرحوب»، سماه بذلك أبو جعفر محمد بن على الباقر رضى الله عنه، وسرحوب شيطان أعمى يسكن البحر، قاله الباقر تفسيراً.

ومن أصحاب أبى الجارود: فضيل الرسان، وأبو خالد الواسطى، وهم مختلفون فى الأحكام والسير، فزعم بعضهم أنَّ علم ولد الحسن والحسين رضى الله عنهما كعلم النبى عَيَّكُ ، فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة، وبعضهم يزعم أنّ العلم مشترك فيهم وفى غيرهم، وجائز أن يؤخذ عنهم وعن غيرهم من العامة.

<sup>(</sup>١) أبو الجارود: هو زياد بن أبي زياد المنذر (توفي سنة ١٥٠ هـ)، كـان من الغلاة من أهل الكوفة، وافترق أصحابه فرقاً متعددة .

#### • السليمانية:

أصحاب سليمان بن جرير، وكان يقول: إنّ الإمامة شورى فيما بين الخلق، ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين، وأنها تصح في المفضول مع وجود الأفضل، وأثبت إمامة أبي بكر وعمر حقاً باختيار الأمة حقاً اجتهادياً، وربما كان يقول: إنّ الأمّة أخطأت في البيعة لهما مع وجود على خطأ لا يبلغ درجة الفسق، وذلك الخطأ خطأ اجتهادي، غير أنه طعن في عثمان بالأحداث التي أحدثها وكفَّره لذلك، وكفَّر عائشة والزبير وطلحة بإقدامهم على قتال على، ثم إنه طعن في الرافضة فقال: إنّ أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما: القول بالبداء، فإذا أظهروا قولاً أنه سيكون لهم قوة وشوْكة وظهور، ثم لا يكون الأمر على ما أحبروه قالوا: بدا لله تعالى في ذلك. والثانية: التقيّة، وكل ما أرادوا تكلموا به، فإذا قيل لهم ذلك ليس بحق وظهر لهم البطلان قالوا: إنما قلناه تقيّة وفعلناه تقيّة.

وتابعه على القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة، منهم جعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب، وكثير النوى -- وهو من أصحاب الجديث. قالوا: الإمامة من مصالح الدين ليس يُحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده، فإنَّ ذلك حاصل بالعقل، لكنها يُحتاج إليها لإقامة الحدود والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى وحفظ البَيْضة وإعلاء الكلمة ونصب القتال مع أعداء الدين، وحتى يكون للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى بين العامة، فلا يُشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمة علماً وأقومهم رأياً وحكمة، إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل.

ومالت جماعة من أهل السُنَّة إلى ذلك حتى جوَّزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام ويستفتى منه في الحلال والحرام، ويجب أن يكون في الجملة ذا رأى متين وبصر في الحوادث نافذ.

# • الصالحية والبثرية :

أصحاب الحسن بن صالح بن حى، والبشرية أصحاب كثير النوى الأبشر، وهما متفقان فى المذهب، وقولهم فى الإمامة كقول السليمانية، إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان أهو مؤمن أم كافر. قالوا: إذا سمعنا الأخبار الواردة فى حقه وكونه من العشرة المبشرين بالجنة، قلنا: يجب أن يُحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة، وإذا رأينا الأحداث التى أحدثها من استهتاره بتربية بنى أمية وبنى مروان واستبداده بأمور لم توافق سيره الصحابة قلنا: يجب أن يُكم بكفره، فتحيرنا فى أمره وتوقفنا فى حاله، ووكلناه إلى أحكم الحاكمين.

وأما على .. فهو أفضل الناس بعد رسول الله عَلِي وأولاهم بالإمامة، لكنه سلَّم الأمر لهم راضياً وفوَّض الأمر إليهم طائعاً، وترك حقه راغباً فنحن راضون بما رضى، مسلَّمون لما سلَّم، لا يحل لنا غير ذلك، ولو لم يرض على بذلك لكان أبو بكر هالكاً.

وهم الذين جوّزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الأفضل راضياً بذلك، وقالوا: من شهر سيفاً من أولاد الحسن والحسين وكان عالماً زاهداً شحاعاً فهو الإمام، وشرط بعضهم صباحة الوجه، ولهم خبط عظيم في إمامين وجد فيهما هذه الشرائط وشهرا سيفيهما، ينظر إلى الأفضل والأزهد، وإن تساويا ينظر إلى الأمتن رأياً والاحزم أمراً، وإن تساويا تقابلا، فينقلب الأمر عليهم كلاً ويعود الطلب جدعاً، والإمام مأموماً والأمير مأموراً، ولو كانا في قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره ويكون واجب الطاعة في قومه، ولو أفتى أحدهما بخلاف ما يفتى الآخر كان كل واحد منهما مصيباً، وإن أفتى ياستحلال دم الآخر.

وأكثرهم في زماننا (١) مقلّدون لا يرجعون إلى رأى واجتهاد، أما في الأصول فيرون رأى المعتزلة حذو القذة بالقذة، ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت.

وأما في الفروع، فهم على مذهب أبى حنيفة إلا في مسائل قليلة يوافقون فيها الشافعي رحمه الله.

والشيعة رجال الزيدية: أبو الجارود زياد المنذر العبدى جعفر بن محمد، والحسن ابن صالح، ومقاتل بن سليمان، والداعى ناصر الحق الحسن بن على بن الحسن بن زيد ابن عمرو بن الحسن بن على، والداعى الآخر صاحب طبرستان، الحسين بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على، ومحمد بن نصر.

# ٣ - الامامية

هم القائلون بإمامة على (كرَّم الله وجهةً) بعد النبي عَلَيْ نصاً ظاهراً ويقيناً صادقاً من غير تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين. قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة، فإنه إذا بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق، فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملاً يرى كل واحد منهم رأياً ويسلك كل واحد طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره، بل يجب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه، وينص علي واحد هو الموثوق به والمعوَّل عليه، وقد عين علياً (كرَّم الله وجهه) في مواضع تعريضاً، وفي مواضع تصريحاً.

<sup>(</sup>١) أي زمن الشهرستاني المتوفى عام ٥٤٨ هـ .

أما تعريضاته، فمثل أن بعث أبا بكر ليقرأ سورة البراءة على الناس في المشهد، وبعث بعده علياً ليكون هو القارىء عليهم والمبلّغ عنه إليهم، وقال: «نزل على جبريل فقال: يبلّغه رجل منك» – أو قال: «من قومك» – وهو يدل على تقديمه علياً (كرّم الله وحهه)، ومثل ما كان يؤمّر على أبى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة في البعوث، وقد أمّر عليهما عمرو بن العاص في بعث، وأسامة بن زيد في بعث، وما أمّر على على أحداً قط.

وأما تصريحاته، فمثل ما جرى في نأنأة الإسلام حين قال: «مَن الذي يبايعني على ماله»؟ فبايعته جماعة، ثم قال: «مَن الذي يبايعني على روحه وهو وصيى وولى هذا الأمر من بعدى»؟ فلم يبايعه أحد حتى مدّ أمير المؤمنين على (كرَّم الله وجهه) يده إليه فبايعه على روحه ووفى بذلك حتى كانت قريش تُعيَّر أبا طالب أنه أمَّر عليك ابنك.

ومثل ما جرى في كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بُلّغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٢٧]. فلما وصل إلى غدير خم أمر بالدرجات فقمن، ونادوا: الصلاة جامعة، ثم قال عليه السلام وهو على الرحال: « مَن كنت مولاه فعلى مولاه، اللّهم وال مَن والاه وعاد مَن عاداه، وانصر مَن نصره واخذل مَن خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا هل بلغت »؟... ثلاثاً.

فادعت الإمامية أنَّ هذا نص صريح، فإنَّا ننظر مَن كان النبي عَلَيْ مولى له وبأى معنى فتطرد ذلك في حق على وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه، حتى قال عمر حين استقبل علياً: «طوبى لك يا علىّ، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة».

قالوا: وقول النبى عَلَيْ : «أقضاكم على »، نص في الإمامة، فإنّ الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أقضى القضاة في كل حادثة، الحاكم على المتخاصمين في كل واقعة، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولُ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٩٥]، فأولوا الأمر من إليه القضاء والحكم حق في مسألة الخلافة، لما تخاصمت المهاجرون والأنصار كان القاضى في ذلك هو أمير المؤمنين على دون غيره، فإنّ النبي عَلَيْ كما حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال: «أفرضكم زيد، أقرأكم أبيّ، أعرفكم بالحلال والحرام معاذ»، كذلك حكم لعلى بأخص وصف وهو قوله: «أقضاكم على »، والقضاء يستدعى كل علم وليس كل علم يستدعى القضاء.

ثم إِنّ الإِمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعناً وتكفيراً، وأقلّه ظلماً وعدواناً وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضاعن جملتهم، وقال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ ﴾ وكانوا إذ ذاك ألفاً وأربعمائة.

وقال تعالى ثناء على المهاجرين والأنصار: ﴿ وَالّذِينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَانَ ﴾ فقال: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوْلِوَنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللّذِينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَانَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] ، وقال: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذَينَ آمَنُوا مِنكُم الّذِينَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَة الْعُسْرة ﴾ [التوبة: ١١٧] ، وقال: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذَينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمُلُوا الصَّالَحَاتِ لَيَسَتَخُلُفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [النور: ٥٥] ، وفي ذلك دليل على عظم قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند الرسول، فليت شعرى كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم ونسبة الكفر إليهم وقد قال النبي عَيْكَ : ﴿ عشرة في الجنة : أبو بكر، الطعن فيهم ونسبة الكفر إليهم وقد قال النبي عَيْكَ : ﴿ عشرة في حبد الرحمن بن عوض، وأبو عبيدة بن الجراح ﴾ ؟ . . . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في حتى كل عوف، وأبو عبيدة بن الخراح ﴾ ؟ . . . إلى غير ذلك من الأخبار النقل، فإن أكاذيب واحد منهم على الانفراد، وإن نقلت هنّات من بعضهم فليتدبر النقل، فإن أكاذيب الروافض كثيرة.

ثم إنّ الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأثمة بين الحسن والحسين وعلى بن الحسين على رأى واحد، بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها حتى قال بعضهم: إنّ نيفاً وسبعين فرقة من الفرق المذكورة في الخبر هو في الشيعة خاصة ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة، وهم متفقون في سوق الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق، مختلفون في المنصوص عليه بعده من أولاده، إذ كان له خمسة أولاد – وقيل ستة: محمد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلى، ومن ادّعي منهم النص والتعيين: محمد وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلى .. ثم منهم من مات وأعقب، ومنهم من لم يعقب ... ثم منهم من الأول ومنهم من قال بالتوقف والانتظار والرجعة، ومنهم من قال بالسوق والتعدية كما سيأتي في اختلافاتهم عند ذكر طائفة طائفة، وكانوا في الأول على مذهب أثمتهم في الأصول، ثم لما اختلفت الروايات عن أثمتهم وتمادى الزمان، اختل كل فرقة طريقة، وصارت الإمامية بعضها معتزلية – إما وعيدية وإما تفضيلية، ومن ضل الطريق وتاه لم يبال الله به في أي

# • الباقرية والجعفرية الواقفة:

أصحاب أبى جعفر محمد بن على الباقر وابنه جعفر الصادق وقالوا بإمامتهما وإمامة والدهما زين العابدين، إلا أن منهم من توقف على واحد منهما وما ساق الإمامة إلى أولادهما، ومنهم من ساق، وإنما ميزنا هذه فرقة دون الأصناف المتشيعة التى نذكرها لأن من الشيعة من توقف على الباقر وقال برجعته، كما توقف القائلون بإمامة أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق وهو ذو علم غزير في الدين وأدب كامل في الحكمة وزهد بالغ في الدنيا وورع تام عن الشهوات، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه،

ويفيض على الموالين له أسرار العلوم، ثم دخل العراق وأقام بها مدة، ما تعرَّض للإمامة قط، ولا نازع أحداً في الخلافة، ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط، ومن تعلَّى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط، وقيل: من آنس بالله توحّش عن الناس، ومن استأنس بغير الله نهبه الوسواس. وهو من جانب الأب ينتسب إلى شجرة النبوة، ومن جانب الأم ينتسب إلى شبرة النبوة، ومن الله عنه. وقد تبرأ عما كان ينسب بعض الغلاة إليه وتبرأ عنه ولعنهم وبرىء من خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه، لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهباً وأراد أن يُروَّجه على أصحابه ونسبه إليه وربطه به، والسيد برىء من ذلك ومن الاعتزال والقدر أيضاً، هذا قوله في الإرادة: «إنَّ الله تعالى أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل شيئاً وأراد منا أراده بنا عما أراده بنا عما أراده منا أراده بنا عما أراده بنا عما أراده منا».

وهذا قوله في « القَدر »: « هو أمر بين أمرين ، لا جبر ولا تفويض » .

وكان يقول في الدعاء: «اللهم لك الحمد إن أطعتك، ولك الحُجَّة إن عصيتك، لا صنع لي ولا لغيري في إحسان، ولا حُجَّة لي ولا لغيري في إساءة».

فنذكر الأصناف الذين اختلفوا فيه وبعده، لا على أنهم من تفاصيل أشياعه، بل على أنهم منتسبون إلى أصل شجرته وفروع أولاده.

# • الناووسية:

أتباع رجل يقال له «ناوس»، وقيل: نسبوا إلى قرية «ناوسا».. قالت: إنَّ الصادق حى بعد ولن يموت حتى يظهر فيظهر أمره، وهو القائم المهدى.. ورووا عنه أنه قال: «لو رأيتم رأسى يدهده عليكم في الجبل فلا تصدقوا، فإنى صاحبكم صاحب السيف».

وحكى أبو حامد الزوزوني أن الناوسية زعمت أن علياً مات وستنشق الأرض عنه يوم القيامة فيملأ العالم عدلاً.

#### الأفطحية:

قالوا بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد الله الأفطح، وهو آخو إسماعيل من أبيه وأمه، وأمهما فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على، وكان أسن أولاد الصادق زعموا أنه قال: الإمامة في أكبر أولاده الإمام، وقال: الإمام: من يجلس مجلسي، وهو الذي جلس مجلسه، وقال: الإمام لا يُغسله ولا يُصلي عليه ولا ياخذ خاتمه ولا يواريه إلا الإمام، وهو تولى ذلك كله، ودفع الصادق وديعة إلى بعض أصحابه وأمره أن يدفعها إلى من يطلبها منه وأن يتخذه إماماً، وما طلبها منه أحد إلا عبد الله، ومع ذلك ما عاش بعد أبيه إلا سبعين يوماً ومات ولم يعقب ولداً ذكراً.

## • الشميطية:

أتباع يحيى بن أبى شميط، قالوا: إن جعفراً قال: «إِنَّ صاحبكم اسمه اسم نبيكم»، وقد قال له والده: إِن وُلِد لك ولد فسميته باسمى فهو إمام، فالإمام بعده ابنه محمد.

# • الموسوية أو المفضلية:

فرقة واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر نصاً عليه بالاسم حيث قال الصادق: «سابعكم قائمكم»، وقيل: «صاحبكم قائمكم، ألا وهو سمى صاحب التوراة».

ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق، فمن ميت في حال أبيه لم يعقب، ومن مختلف في موته، ومن قائم بعد موته مدة يسيرة غير معقب. وكان موسى هو الذي تولى الأمر وقام به بعد موت أبيه رجعوا إليه واجتمعوا عليه مثل المفضل بن عمر، وزرارة بن أعين، وعمارة السباطى.

وروت الموسوية عن الصادق (رضى الله عنه) أنه قال لبعض أصحابه: عد الأيام، فعدها من الأحد حتى بلغ السبت، فقال له: كم عددت؟ فقال: سبعة، فقال جعفر: سبت السبوت وشمس الدهور ونور الشهور، من لا يلهو ولا يلعب، وهو سابعكم قائمكم هذا» – وأشار إلى موسى. وقال فيه أيضاً: إنه شبيه بعيسى.

ثم إنَّ موسى لما خرج وأظهر الإمامة حمله هارون الرشيد من المدينة فحبسه عند عيسى بن جعفر، ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندى بن شاهك، وقيل: إنّ يحيى بن خالد بن يرمك سمَّه في رطب فقتله وهو في الحبس، ثم أخرج ودُفن في مقابر قريش ببغداد. واختلف الشيعة بعده، فمنهم من توقف في موته وقال: لا ندرى أمات أم لم يمت – ويقال لهم «الممطورة» – سماهم بذلك على بن إسماعيل فقال: ما أنتم إلا كلاب ممطورة. ومنهم من قطع بموته – ويقال لهم «القطعية»، ومنهم من توقف عليه وقال: إنه لم يمت وسيخرج بعد الغيبة، ويقال لهم «الواقفية».

• وأسماء الأئمة الإثنى عشر عند الإمامية: المرتضى، والمحتبى، والشهيد، والسجّاد، والباقر، والصادق، والكاظم، والرضى، والتقى، والنقى، والزكى، والحجّة، والقائم، والمنتظر(١).

<sup>(</sup>۱) المرتضى: على بن أبى طالب (كرَّم الله وجهه) (توفى سنة ٤٠ هـ) رابع الخلفاء الراشدين، ربيب النبى على وابن عمه وصهره على ابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنها، من أبطال المعارك الأولى التى خاضها المسلمون فى «بدر» و «أحُد» و «خيبر» و «الخندق» و «حنين»، وكان من رأى فريق من المسلمين مبايعته بالخلافة بعد وفاة النبى عَلَيْهُ لكن بيعته تمت بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه، أنهى بسرعة عصيان البصرة فى معركة الجمل وكاد ينهى عصيان معركة صفين لولا شبهات الخوارج، وبينما هو يتهيأ لحسم الموقف اغتاله عبد الرحمن =

= ابن ملجم - أحد الخوارج - ويعتبر صاحب المدرسة الأولى في الإسلام التي انبثق منها مجرى ثقافي عريض، وبموته انتهى عصر الخلفاء الراشدين.

- المجتبى: الحسن بن على رضى الله عنه (٣ - ٥٠ هـ) بكر أبناء على وفاطمة رضى الله عنهما، بايعه أهل الكوفة بعد مقتل أبيه، ولكنه آثر عدم القتال وترك الخلاف، فكاتب معاوية على الصلح بعد أن أيقن أن أهل العراق ليسوا جادين في نصرته، ثم عاد إلى المدينة حيث عاش بها بقية حياته.

- الشهيد: الحسين بن على رضى الله عنه، (٤ - ٦١ هـ) الابن الثانى لعلى وفاطمة رضى الله عنهما، امتنع هو وعبد الله بن الزبير عن مبايعة يزيد بن معاوية، بايعه أهل الكوفة فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل لأخذ البيعة، فبايعه ، ، ، و ٣ شخص، ولما تولى عبد الله بن زياد على الكوفة من قبل يزيد بن معاوية - قبض على مسلم وأمر بقتله، فسار الحسين رضى الله عنه إلى العراق - في مائة من أهل بيته - ودارت معركة «كربلاء» التي انتهت باستشهاد الحسين رضى الله عنه في العاشر من المحرّم سنة ٦١ هـ ، ولما حُملت رأسه إلى يزيد غضب لذلك وتألم، ودُفن الرأس بالمدينة، وقيل: إن طلائع بن رُزّبك الوزير الفاطمي نقلها إلى القاهرة وبني عليها مسجد الإمام الحسين، أما الجسد فقد دفن في كربلاء.

- السجَّاد: على بن الحسين (زين العابدين)، (٣٨ - ٩٥ هـ)، رابع الأثمة عند الشيعة، لقب بزين العابدين لكثرة عبادته وورعه حتى قبل إنه كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة، أمه من سبايا الفُرس من عقب أنوشروان، اشترك مع أبيه فى موقعة كربلاء التى قُتل بها الحسين، وعاد بعدها إلى المدينة، اشتهر ببره بالفقراء وتحرير العبيد وشدة حلمه، وهو الذَى قال فيه الفرزدق قصيدته المشهورة التى مطلعها: «هذا الذى تعرف البطحاء وطأته» ويعتبر المؤسس الثانى للمدرسة فى الإسلام.

- الباقر: محمد بن على زين العابدين (٥٧ - ١١٤ هـ)، الإمام الخامس للشيعة، ولد وتوفى بالمدينة، تابع توسيع مدرسة أبيه وتخرج العلماء فيها من كل الاقطار الإسلامية.

- الصادق: جعفر بن محمد الباقر ( ٨٠ - ١٤٨ هـ)، الإمام السادس للشيعة، وإليه ينسب المذهب الجعفرى الشيعي وعليه معظم الشيعة، ولد وتوفى بالمدينة، كانت مدرسته امتداداً لمدرسة أبيه الباقر ونجحت نجاحاً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية وبلغ عدد المنتمين إليها في المدينة أربعة آلاف من كل الأقطار الإسلامية وكان لها فرع في الكوفة، من أعظم إنجازات الصادق دعوته إلى التأليف والتدوين - وكان قبله قليل الحدوث - وبلغ ما ألف تلاميذه أربعمائه كتاب لأربعمائة مؤلف.

- الكاظم: موسى بن جعفر الصادق (١٢٨ - ١٨٣ هـ)، الإمام السابع للشيعة، ولد في الأبواء قرب المدينة، ومات مسموماً في سجن هارون الرشيد في بغداد، إليه تنسب ضاحية بغداد (الكاظمية) التي تضم قبره وقبر حفيده محمد الجواد.

- الرضي: على الرضا بن موسى الكاظم (١٥٣ - ٢٠٣ هـ)، الإمام الثامن للشيعة، ولد في المدينة وتوفي بطوس (خراسان)، ومكان قبره اليوم مدينة مقدسة في إيران تسمى «مشهد»، جعله المأمون ولياً لعهده واستدعاه إلى «مرو» ثم توفي بطريق عودته مع المأمون إلى بغداد، وقيل إن المأمون هو الذي سمَّه.

- التقى: محمد الجوَّاد بن على الرضا ( ١٩٥ - ٢٢٠ هـ)، الإِمام التاسع للشيعة، ولد في المدينة وتوفى ببغداد، ودُفن مع جده موسى الكاظم فيما عُرف بعد ذلك باسم «الكاظمية» التي أصبحت من العتبات المقدسة.

- النقى: على الهادى بن محمد الجوَّاد (٢١٤ - ٢٥٤ هـ)، الإِمَام العاشر للشيعة، ولد في المدينة وتوفى في سامراء، خاف المتوكل العباسي من ميل الناس إليه في المدينة فاستدعاه إلى سامراء، ولما دخل عليه استنشده المتوكل شعراً، فأنشده قصيدة مطلعها:

باتوا على قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل

فبكي المتوكل ومَن في مجلسه تأثراً.

- الزكى: الحسن العسكرى ابن على الهادى ( ٢٣١ - ٢٦٠ هـ)، الإمام الحادى عشر للشيعة، لقب بالعسكرى لسكنه وأباه في محلة تعرف بالعسكرب «سامراء»، ولد في المدينة وجاء سامراء مع أبيه الإمام على الهادى حين استدعاه المتوكل وتوفي فيها.

- الحُجَّة، والقائم، والمنتظر: محمد المهدى بن الحسن العسكرى، وهو الذى يزعم الشيعة أنه دخل سرداباً في دار أبيه بـ «سر من رأى» واختفى عام ( ٢٦٠ هـ) في حياة أبيه، وينتظر الشيعة خروجه ليملأ الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً.

وانظر: شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبي طالب كرَّم الله وجهه (البلتاجي).

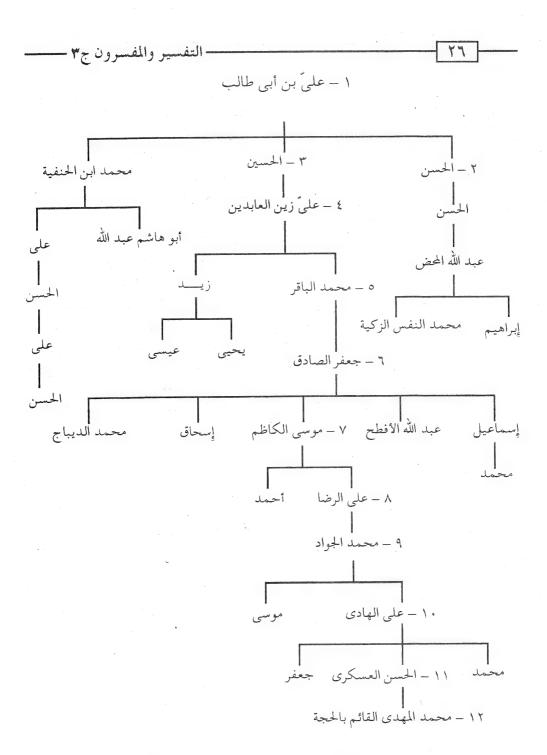

شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبي طالب كرّم الله وجهه

# • الإسماعيلية الواقفية:

قالوا: إن الإمام بعد جعفر: «إسماعيل»، نصاً عليه باتفاق من أولاده، إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من قال: لم يمت إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بنى العباس وعقد محضراً وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة، ومنهم من قال: الموت صحيح، والنص لا يرجع قهقرى، والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره، فالإمام بعد إسماعيل محمد ابن إسماعيل، وهؤلاء يقال لهم «المباركية».

ثم منهم من وقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته، ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم، ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم وهم «الباطنية» وسنذكر مذهبهم على الانفراد، وإنما هذه فرقة الوقف على إسماعيل بن جعفر ومحمد ابن إسماعيل المشهورة في الفرق هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة.

# • الإثنا عشرية أو الجعفرية :

إنّ الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر الكاظم وسموا «قطعية» ساقوا الإمامة بعده في أولاده، فقالوا: الإمام بعد موسى على الرضا ومشهده بـ «طوس»، ثم بعده محمد التقى وهو في مقابر قريش، ثم بعده على بن محمد النقى ومشهده بـ «قم»، وبعده الحسن العسكرى الزكى، وبعده ابنه القائم المنتظر الذى هو بـ «سر مَن رأى»، وهو الثانى عشر. هذا هو طريق الإثنى عشرية في زماننا (١) إلا أن الاختلافات التي وقعت في حال كل واحد من هؤلاء الإثنى عشر والمنازعات التي جرت بينهم وبين إخوتهم وبني أعمامهم وجب ذكرها لئلا يشذ عنها مذهب لم نذكره ومقالة لم نوردها.

فاعلم أن من الشيعة من قال بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه على الرضا، ومن قال به «على» شك أولاً في محمد بن على إذ مات أبوه وهو صغير غير مستحق للإمامة ولا علم عنده بمناهجها، فثبت قوم على إمامته واختلفوا بعد موته.

فقال قوم بإمامة موسى بن محمد، وقال قوم بإمامة على بن محمد ويقولون هو «العسكرى».

واختلفوا بعد موته أيضاً، فقال قوم بإمامة الحسن بن على، وكان لهم رئيس يقال له على بن فلان الطاحن وكان من أهل الكلام قوَّى أسباب جعفر بن على وأمال الناس إليه، وأعانه فارس بن حاتم بن ماهوية، وذلك أن محمداً قد مات وخلف الحسن العسكرى قالوا: امتحنا الحسن ولم نجد عنده علماً، ولقبوا من قال بإمامة الحسن: «الحمارية»، وقوُّوا أمر جعفر بعد موت الحسن واجتمعوا بأن الحسن مات بلا خلف

<sup>(</sup>١) أي زمن الشهرستاني المتوفى عام ٥٤٨ هـ .

فبطلت إمامته لأنه لم يعقب، والإمام لا يكون إلا ويكون له خلف وعقب، وجاز جعفر ميراث الحسن بعد دعوى ادعاها عليه أنه فعل ذلك من حيل في جواريه وغيره، وانكشف أمرهم عند السلطان والرعية وخواص الناس وعوامهم وتشتت كلمة من قال بإمامة الحسن و تفرقوا أصنافاً كثيرة فتثبتت هذه الفرقة على إمامة جعفر ورجع إليهم كثير ممن قال بإمامة الحسن، منهم الحسن بن على بن فضال وهو من أجَلُ أصحابهم وفقهائهم كثير الفقه والحديث.

ثم قالوا بعد جعفر بعليّ بن جعفر وفاطمة بنت على أخت جعفر.

وقال قوم بإمامة على بن جعفر دون فاطمة السيدة، ثم اختلفوا بعد موت على وفاطمة اختلافاً كثيراً، وغلا بعضهم في الإمامة غلو أبي الخطاب الأسدى، وأما الذين قالوا بإمامة الحسن فقد افترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة وليست لهم القاب مشهورة، ولكنّا نذكر أقاويلهم:

الفرقة الأولى: قالت إنَّ الحسن لم يمت وهو القائم، ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهراً لأن الأرض لا تخلو من إمام، وقد ثبت عندنا أنَّ القائم له غيبتان، وهذه إحدى الغيبتين وسيظهر ويُعرف ثم يغيب غيبة أخرى.

الثانية: قالت إِنّ الحسن مات لكنه يجى وهو القائم، لأنّا رأينا أنّ معنى القائم هو القيام بعد الموت، فنقطع بموت الحسن لا نشك فيه، ولا ولد له فيجب أن يجىء بعد الموت.

الثالثة: قالت إنَّ الحسن قد مات وأوصى إلى جعفر أخيه ورجعت إمامة جعفر.

الرابعة: قالت إن الحسن قد مات والإمام جعفر وإنَّا كنا مخطئين في الائتمام به إذ لم يكن إماماً، فلما مات ولا عقب له تبيَّناً أنَّ جعفراً كان محقاً في دعواه والحسن مبطلاً.

الخامسة: قالت إِنَّ الحسن قد مات وكنا مخطئين في القول، وإِنَّ الإِمام كان محمد ابن على أخو الحسن وجعفر لما ظهر لنا فسق جعفر وإعلانه به وعلمنا أنَّ الحسن كان على مثل حاله إلا أنه كان يتستر، عرفنا أنهما لم يكونا إمامين فرجعنا إلى محمد ووجدنا له عقباً وعرفنا أنه كان هو الإِمام دون أخويه.

السادسة: قالت: إِنَّ للحسن ابناً، وليس الأمر على ما ذكروا أنه مات ولم يعقب، ولد قبل وفاة أبيه بسنتين فاستتر خوفاً من جعفر وغيره من الأعداء واسمه محمد وهو الإمام القائم المنتظر.

السابعة: قالت: إِنَّ له ابناً ولكنه وُلد بعد موته بشمانية أشهر، وقول مَن ادَّعي أنه مات وله ابن باطل لأن ذلك لم يخف ولا يجوز مكابرة العيان.

الثامنة: قالت: صحَّت وفاة الحسن وصحَّ أنه لا ولد له وبطل ما ادعى من الخبل في

سرية له وثبت أنه لا إمام بعد الحسن وهو جائز في المعقول أن يرفع الله الحُجَّة عن أهل الأرض لمعاصيهم وهي فترة وزمان لا إمام فيه والأرض اليوم بلا حُجَّة كما كانت الفترة قبل مبعث النبي عَيْنَة .

التاسعة: قالت: إِنَّ الحسن قد مات وصحَّ موته، وقد اختلف الناس هذاالاختلاف ولا ندرى كيف هو، ولا نشك أنه قد وُلد له ابن، ولا ندرى قبل موته أو بعد موته، إلا أنَّا نعلم يقيناً أن لا تخلو عن حُجَّة وهو الخلف الغائب، فنحن نتوالاه ونتمسك باسمه حتى يظهر بصورته.

العاشرة: قالت: نعلم أنَّ الحسن قد مات ولا بد للناس من إمام ولا تخلو الأرض من حُجَّة ولا ندرى من ولده أو من غيره.

الحادية عشرة والثانية عشرة: فرقة توقفت في هذه المخابط وقالت: لا ندرى على القطع حقيقة الحال لكنًا نقطع في «الرضا» ونقول بإمامته، وفي كل موضع اختلفت الشيعة فيه فنحن من الواقفية في ذلك إلى أن يُظهر الله الحُجَّة ويظهر بصورته فلا يشك في إمامته من أبصره ولا يحتاج إلى معجزة وكرامة وبيَّنة، بل معجزته اتباع الناس بأسرهم إياه من غير منازعة ومدافعة.

فهذه جملة فرق الإثنا عشرية، قطعوا على واحد واحد منهم ثم قطعوا على كل أسرهم.

ومن العجب أنهم قالوا: الغيبة قد امتدت مائتين ونيفاً وخمسين سنة، وصاحبنا قال: إن خرج القائم وقد طعن في الأربعين فليس بصاحبكم، ولسنا ندرى كيف ينقضى مائتان وخمسون سنة في أربعين سنة (١) ، وإذا سُئل القوم عن مدة الغيبة كيف يتصور ؟ قالوا: أليس الخضر وإلياس عليهما السلام يعيشان في الدنيا من آلاف السنين لا يحتاجان إلى طعام وشراب؟ فلم لا يجوز ذلك في واحد من أهل البيت؟ قيل لهم: ومع اختلافكم هذا، كيف يصح لكم دعوى الغيبة؟ ثم الخضر عليه السلام مكلفاً بضمان جماعة والإمام عندكم ضامن مكلف بالهداية والعدل، والجماعة مكلفون بالاقتداء به والاستنان بسُنّته، ومن لا يُرى كيف يُقتدى به؟ فلهذا صارت مكلفون بالاقتداء به والاستنان بسُنّته، ومن لا يُرى كيف يُقتدى به؟ فلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية في الأصول وبالمشبهة في الصفات، متحيرين تائهين، وبين الإخبارية منهم والكلامية سفه وتكفير، وكذلك بين التقضيلية والوعيدية قتال وتضليل. أعاذنا الله من الحيرة.

<sup>(</sup>۱) يعجب الشهرستاني من مرور أكثر من ٢٥٠ عاماً على غيبة الإمام الثاني عشر للشيعة وعدم ظهوره حتى عصره، وقد مضت الآن (سنة ١٤٠٨هـ) على غيبته ما ينيف على الـ (١١٤٨ سنة)، ومع هذا لا يزالون ينتظرون رجوعه – في سن الأربعين – ليملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً!! (البلتاجي).

ومن العجب أنَّ القائلين بإمامة المنتظر - مع هذا الاختلاف العظيم - لا يستحيون فيدَّعون فيه أحكام الإلهية ويتأوَّلون قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤُمْنُونَ وَسَتُردُّونَ إِلَىٰ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة ﴾ [النوبة: ١٠٥] عليه، قالوا: هو الإمام المنتظر الذي يُرد إليه علم الساعة، ويدَّعون فيه أنه لا يغيب عنا ويخبرنا بأحوالنا حين يُحاسب الخلق، إلى تحكمات باردة وكلها عن العقول ردة:

لقد طفتُ تلك المعاهد كلها وسيَّرتُ طرفى بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن ، أو قارعاً سن نادم على ألف كلم أر المعالم على المعالم على المعالم على المعالم المع

الغالية هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، فربما شبهوا واحداً من الأئمة بالإله، وربما شبهوا الإله بالخلق، وهم على طرفى الغلو والتقصير، وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى، إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق، والنصارى شبهت الخلق بالخلق، فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت بأحكام إلهية في حق بعض الأئمة، وكان التشبيه بالأصل والوضع في الشيعة، وإنما عادت إلى بعض أهل السنّة بعد ذلك وتمكن الاعتزال فيهم لما رأوا أن ذلك أقرب إلى المعقول وأبعد من التشبيه والحلول.

وبدع الغلاة محصورة في أربع: التشبيه، والبداء، والرجعة، والتناسخ.

ولهم ألقاب، وبكل بلد لقب، يقال لهم بأصفهان: «الخرمية» و «الكودية»، وبالرى «المزدكية» و «السنبارية» وبأذربيجان: «الذقولية»، وبموضع المحمرة وبما وراء النهر: «المبيضة».

# • السبئية:

أصحاب عبد الله بن سبأ (١) الذي قال لعلى (كرَّم الله وجهه): أنت أنت الإِلَه، فنفاه إلى المدائن وزعموا أنه كان يهودياً فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع بن

واتخذ ابن سبأ من الوصاية ذريعة لتأليب المسلمين على عثمان، فذكر لهم أنَّ عثمان قد =

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن سبأ اليهودى: أول من دعا إلى تأليه على (كرَّم الله وجهه)، ونشر هذه الفتنة في حياة على نفسه، ولم يكن يقصد من ذلك إلا الإساءة إلى الإسلام، وقد نُسبت إليه أموراً شيطانية هدَّامة، فقد طوَّف في الأمصار الإسلامية يمهد لدعوته الخبيثة فكان يُطرد حيناً ويوفق حيناً آخر، ومن أهم تعاليمه الوصاية والرجعة، فأما الوصاية: فهي أنَّ لكل إمام وصى من قبله أي أن علياً وصى الرسول، والحسن وصى على، والحسين وصى الحسن وهكذا. وأما الرجعة: فهي أن علياً ميرجع، ثم تحوَّل بعد ذلك فقال إنَّ علياً سيرجع، وكان يقول حين قتل على: لو أثبتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته، ولا يموت من يملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً.

نون وصى موسى مثل ما قال فى على (كرَّم الله وجهه)، وهو أول من أظهر القول بالغرض بإمامة على، ومنه انشعبت أصناف الغلاة، وزعموا أن علياً حى لم يُقتل، وفيه الجزء الإلهى، ولا يجوز أن يُستولى عليه، وهو الذى يجىء من السحاب، والرعد صوته، والبرق سوطه، وأنه سينزل بعد ذلك فيملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً.

وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال على (كرَّم الله وجهه) واجتمعت عليه جماعة وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإِلَهي في الأئمة بعد على .

# • الكاملية:

أصحاب أبى كامل، أكفر جميع الصحابة بتركها بيعة على (كرَّم الله وجهه) وطعن في على أيضاً بتركه طلب حقه ولم يعذره في القعود. قال: وكان عليه أن يخرج ويُظهر الحق، على أنه غلا في حقه وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص، وذلك النور في شخص يكون نبوة، وفي شخص يكون إمامة، وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة.. وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت.

والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول، ولقد كان التناسخ مقالة لفرقة في كل أمة تلقوها من المجوس والمزدكية والهند البرهمية ومن الفلاسفة والصابئة. ومذهبهم أنَّ الله تعالى قائم بكل مكان، ناطق بكل لسان، ظاهر بشخص من أشخاص البشر، وذلك معنى الحلول. وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكل، أما الحلول بجزء فهو كإشراق الشمس في كوة، أو كإشراقها على البللور.. وأما الحلول بالكل فهو كظهور ملك بشخص أو كشيطان بحيوان.

ومراتب التناسخ أربعة: النسخ، والمسخ، والفسخ، والرسخ(١).

<sup>=</sup> اغتصب الخلافة من على بن أبي طالب، وما فتىء يؤلب الناس على عثمان وينسب إليه من الأخطاء ما جعل حياته تنتهي بالشكل الذي انتهت به: قتيلاً يتلو كتاب الله.

ولم يقف الأمر بابن سبأ عند ذلك، بل إمعاناً في الكيد للعقيدة وضع علياً بن أبي طالب موضع الإله، ولم يكن أمر الغالين الذين بذر فيهم ابن سبأ بذور الخبث والزيغ ليقف عند حد، فقد اللهوا أبناء على: الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية، ثم اللهوا أبناءهم بعد ذلك، وأدخلوا إلى الدين كثيراً من العادات الفارسية والمجوسية والبوذية، فقالوا بتناسخ الأرواح، وتحللوا من بعض أحكام الدين - إلى غير ذلك - غير أن كل ما أتوا به من بدع وانحرافات يتضاءل إلى جانب الإشراك بالله وتاليه على وأبنائه. (إسلام بلا مذاهب، ص ١٦٦، ١٦٧).

<sup>(</sup>۱) يقول مذهب التناسخ: إنَّ الأرواح تتناسخ في الأجساد وتنتقل من شخص إلى شخص، وما يلقى من الراحة والتعب، والدعة والنصب فمرتب على ما أسلفه قبل، وهو في بدن آخر جزاء على ذلك، والإنسان – عندهم – أبداً في أحد أمرين، أما في فعل وإما في جزاء وهو ما فيه، فإما مكافأة على عمل قدَّمه وإما عمل ينتظر المكافأة عليه، والجنة والنار في هذه الأبدان، وأعلى =

وأعلى المراتب مرتبة الملكية أو النبوة، وأسفل المراتب الشيطانية والجنيّة... وهذا أبو كامل كان يقول بالتناسخ ظاهراً من غير تفصيل مذهبهم.

#### • العليائية:

أصحاب العليا بن ذراع الدوسى، وقال قوم: هو الأسدى، وكان يُفضِّل علياً على النبى عَلَيْهُ، وزعم أنه الذى بعث محمداً، وسماه إِلَهاً، وكان يقول بذم محمد، وزعم أنه بعث ليدعو إلى على فدعا إلى نفسه، ويسمون هذه الفرقة «الذمية» ومنهم مَن قال بالهيتهما جميعاً ويقد مون علياً في أحكام الإلهية ويسمونهم «العينية»، ومنهم مَن قال بالهيتهما جميعاً ويقدمون محمداً في الإلهية ويسمونهم «الميمية»، ومنهم مَن قال بالهية خمسة أشخاص أصحاب الكساء: محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين، وقالوا: خمستهم شيء واحد والروح حالة فيهم بالسوية، فلا فضل لواحد على الآخر. وكرهوا أن يقولوا فاطمة – بالتأنيث – بل قالوا: فاطم، وفي ذلك يقول بعض شعرائهم:

توليتُ بعد الله في الدين خمسة نبياً وسبطيه وشيخاً وفاطماً • المغيرية :

أصحاب المغيرة بن سعيد العجلى، ادّعى أن الإمام بعد محمد بن على بن الحسين: محمد بن عبد الله بن الحسين الخارج بالمدينة (١). وزعم أنه حى لم يمت (١). وكان المغيرة مولى لخالد بن عبد الله القسرى، وادّعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد، وبعد

= عليين درجة الملائكية أو النبوة، وأسفل السافلين دركة الشياطين والجن، فلا وجود أعلى من درجة الرسالة، ولا وجود أسفل من درجة الشياطين (البلتاجي).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على – المعروف بمحمد النفس الزكية – وكان قد استولى علي مكة والمدينة أيام في مستهل الدولة العباسية، كما استولى أخوه إبراهيم على البصرة وما جاورها، واستولى أخوهما الثالث – إدريس – على جزء من بلاد المغرب. فأرسل أبو جعفر المنصور – الملك العباسي – إلي محمد النفس الزكية، جيشاً كثيفاً والتحم الجيشان بالمدينة في معركة كبيرة قُتل فيها محمد النفس الزكية، ثم ثنى المنصور بجيش آخر أنفذه إلى العراق حتى التحم مع جيش إبراهيم في معركة عرفت باسم «باب خمرين» أو «باخمرا» قُتل فيها إبراهيم.

وقال أنصار محمد النفس الزكية بإمامته بعد موت محمد الباقر مستندين إلى حديث نسبوه إلى الرسول عَلَيْهُ يقول في المهدى: «إِنَّ اسمه يُوافق اسمى واسم أبيه اسم أبي» فلما قُتل في المعركة السالفة الذكر زعموا أنه لم يُقتل ولم يمت، وأنه في جبل «حاجر» من ناحية نجد مقيم هناك إلى أن يُؤمر بالخروج ويملك الأرض وتُعقد له البيعة بمكة بين الركن والمقام. (إسلام بلا مذاهب، ص ١٧٨، ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يزعم أنصار النفس الزكية أنَّ الذي قتلته جيوش المنصور لم يكن النفس الزكية نفسه، وإنما هو شيطان تمثل في صورته.

ذلك ادّعى النبوة وغلا في حق على (كرَّم الله وجهه) غلواً لا يعتقده عاقل، وزاد على ذلك قوله بالتشبيه، فقال: إنّ الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على حروف الهجاء، وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور، وله قلب ينبع منه الحكمة...

وزعم أنّ الله تعالى لما أراد خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار فوقع على رأسه تاجاً ، قال : وذلك قوله : ﴿ سَبّح اسْم رَبّكَ الأَعْلَى \* الّذي خَلَق فَسُوى ﴾ [الأعلى: ١ - ٢]، ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه، فغضب من المعاصى فعرق فاجتمع من عرقه بحران، أحدهما مالح والآخر عذب، والمالح مظلم والعذب نيّر، فاطلع في البحر النيّر فأبصر فانتزع عين ظله فخلق منها الشمس والقمر، وأفنى باقى ظله وقال: لا ينبغى أن يكون معى إلّه غيرى.

قال: ثم خلق الخلق كله من البحرين، فخلق المؤمنين من البحر النيّر، والكفار من البحر المظلم، وخلق ظلال الناس.

وأول ما خلق هو ظل محمد وعلى قبل ظلال الكل، ثم عرض علي السموات والأرض والجبال أن يحملن الأمانة، وهي أن يمنعن على بن أبي طالب من الإمامة فأبين ذلك، ثم عرض على الناس فأمر عمر بن الخطاب أبا بكر أن يتحمل منعه من ذلك، وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة له من بعده، فقبل منه وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة له من بعده، فقبل منه وأقدما على المنع متظاهرين، فذلك قوله: ﴿ وَحَمَلُهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُوما جَهُولا ﴾ وأقدما على المنع متظاهرين، فذلك قوله: ﴿ وَحَمَلُهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُوما جَهُولا ﴾

وزعم أنه نزل في عمر قوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي برِيءٌ مِنْك ﴾ [الحشر: ١٦].

ولما أن قُتلَ المغيرة، اختلف أصحابه، فمنهم من قال بانتظاره ورجعته، ومنهم من قال بانتظار إمامة محمد، كما كان يقول هو بانتظاره، وقد قال المغيرة لأصحابه: انتظروه، فإنه يرجع وجبريل وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام.

# • المنصورية:

أصحاب أبى منصور العجلى، وهو الذي عزا نفسه بين أبى جعفر محمد بن على الباقر في الأول، فلما تبرأ عنه الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس إلى نفسه،

<sup>=</sup> وقد ردّ بعض رجال السُنَّة عليهم قائلين لهم: إن أجزتم أن يكون المقتول بالمدينة غير محمد النفس الزكية وأجزتم أن يكون المقتولون المقتولون النفس الزكية وأجزتم أن يكون المقتولون المقتولون بكربلاء غير الحسين وأصحابه، وإنما كانوا شياطين تصوروا للناس بصور الحسين وأصحابه، وانتظروا محسيناً كما انتظرتم محمداً النفس الزكية، وانتظروا علياً كما انتظرته السبئية منكم الذين زعموا أنه في السحاب والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطاناً تصور بصورة على للناس. (إسلام بلا مذاهب، ص ١٧٩).

ولما توفى الباقر قال: انتقلت الإمامة إلى، وتظاهر بذلك وخرج جماعة منهم بالكوفة في بنى كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفي والى العراق في أيام هشام بن عبد الملك على قصته وخبث دعوته، فأخذه وصلبه.

زعم العجلى أن علياً (كرَّم الله وجهه) هو الكسف الساقط من السماء، وربما قال: الكسف الساقط من السماء هو الله عزَّ وجَلَّ!!

وزعم حين ادّعى الإمامة أنه عُرِج به إلى السماء، ورأى معبوده فمسح بيده رأسه وقال له: يا بنى أنزل فبلّغ عنى، ثم أهبطه إلى الأرض، فهو الكسف الساقط من السماء!!

وزعم أيضاً أنَّ الرسل لا تنقطع أبداً والرسالة لا تنقطع !!

وزعمَ أنَّ الجنة رجل أمرِنا بموالاته وهو إمام الوقت، وأنهَ النار رجل أمرِنا بمعاداته وهو خصم الإمام !!

وتأوّل المحرَّمات كلها على أسماء رجال أمر الله تعالى بمعاداتهم، وتأوَّل الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم!!

واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأخذ أموالهم واستحلال نسائهم، وهم صنف من الخرمية، وإنما مقصودهم من حمل الفرائض والحرَّمات على أسماء رجال هو أنَّ مَن ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع عنه الخطاب أو وصل إلى الجنة وبلغ إلى الكمال.

ومما أبدعه العجلي أن قال: أول ما خلق الله هو عيسي ابن مريم ثم على بن أبي طالب!!

#### • الخطابية:

أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدى الأجدع، وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه وأخبر أصحابه بالبراءة منه وشدَّد القول في ذلك وبالغ في التبرى عنه واللعن عليه، فلما اعتزل عنه ادّعي الأمر لنفسه، وزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه، وهم أبناء الله وأحباؤه، والإلهية نور في الإمامة، ولا يخلو العالم من هذه الآثار والانوار.

وزعم أنَّ جعفراً هو الإِلَه في زمانه، وليس هو المحسوس الذي يرونه، ولكن لما نزل إلى هذا العالَم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها !!

ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة، وافترقت الخطابية بعده فرقاً، فزعمت فرقة أنَّ الإمام بعد أبى الخطاب رجل يقال له «معمر» ودانوا به كما دانوا بأبى الخطاب.

وزعموا إِنَّ الدنيا لا تفني، وأنَّ الجنة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية، وأنَّ النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة وبليَّة.

واستحلوا الخمر والزنا وسائر المحرّمات، ودانوا بترك الصلاة والفرائض، وتسمى هذه الفرقة «معمرية».

وزعمت طائفة أنَّ الإِمام بعد أبى الخطاب «يزيغ»، وكان يزعم أن جعفراً هو الإِلَه، أي ظهر بصورته للخلق، وزعم أنَّ كل مؤمن يُوحَى إليه، وتأوّل قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه ﴾ [آل عمران: ١٤٥]: أى بوحى من الله إليه، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكُ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [النحل: ٦٨].

وزعم أنّ في أصحابه من هو أفضل من جبريل وميكائيل، وزعم أنَّ الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال إنه مات، لكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل: رُفع إلى الملكوت. وادَّعوا كلهم معاينة أمواتهم، وزعموا أنهم يرونهم بكرة وعشياً، وتسمى هذه الطائفة «اليزيغية».

وزعمت طائفة أنَّ الإِمام بعد أبى الخطاب «عمير بن بنان العجلى»، وقالوا كما قالت الطائفة الأولى إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتون، وكانوا قد نصبوا خيمة بكناسة الكوفة. يجتمعون فيها على عبادة الصادق، فرُفع خبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة، فأخذ عميراً فصلبه في كناسة الكوفة، وتسمى هذه الطائفة «العجلية».

وزعمت طائفة أنَّ الإمام بعد أبي الخطاب «مفضل الصيرفي» وكان يقول بربوبية جعفر دون نبوته ورسالته.

وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق وطردهم ولعنهم، فإِنَّ القوم كلهم حياري جاهلون، بحال الأثمة تائهون.

# • الكيالية:

أتباع أحمد بن الكيال، وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر بن محمد الصادق، وأظنه من الأئمة المستورين، ولعله سمع كلمات علمية فخلطها برأيه الفائل وفكره العاطل، وأبدع مقالة في كل باب علمي على قاعدة غير مسموعة ولا معقولة، وربما عاند الحسن في بعض المواضع، ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه ولعنوه، وأمروا شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته، ولما عرف الكيال ذلك صرف الدعوة إلى نفسه وادعى الإمامة أولاً، ثم ادعى أنه القائم ثانياً.

وكان من مذهبه أن كل من قدر الأفاق علي الانفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين – أعنى عالم الآفاق وهو العالم العلوى، وعالم الانفس وهو العالم السفلى، كان هو الإمام، وأن من قرر الكل في ذاته، وأمكنه أن يبين كل كلى في شخصه المعين الجزئى، كان هو القائم، قال: ولم يوجد في زمن من الأزمان أحد يقرر هذا التقرير إلا أحمد

الكيال، فكان هو القائم، وإنما قبله من انتمى إليه أولاً على بدعته، ذلك أنه الإمام ثم القائم، وبقيت من مقالته في العالم تصانيف عربية وعجمية كلها مزخرفة مردودة شرعاً وعقلاً:

قال الكيال: العوالم ثلاثة: العالَم الأعلى، والعالَم الأدنى، والعالَم الإنسانى، وأثبت في العالَم الأعلى خمسة أماكن: الأول مكان الأماكن وهو مكان فارغ لا يسكنه موجود ولا يدبره روحانى وهو محيط بالكل.

قال: والعرش الوارد في الشرع عبارة عنه، ودونه مكان النفس الأعلى، ودونه مكان النفس الإنسانية. النفس الخيوانية، ودونه مكان النفس الإنسانية.

قال: وأرادت النفس الإنسانية الصعود إلى عالم النفس الأعلى فصعدت وخرقت المكانين – أعنى الحيوانية والناطقية – فلما قربت من الوصول إلى عالم النفس الأعلى كلّت وانحسرت وتحيّرت وتعفنت واستحالت أجزاؤها، فاهبطت إلى العالم السفلى ومضت عليها أكوار وأدوار وهي في تلك الحالة من العفونة والاستحالة، ثم ساحت عليها النفس الأعلى وأفاضت عليها من أنوارها جزء التراكيب في هذا العالم، فحد ثت وحدثت السموات والأرض والمركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان، ووقعت في بلايا هذا التركيب تارة سروراً وتارة غماً، وتارة فرحاً وتارة ترحاً، وطوراً سلامة وعافية، وطوراً بليّة ومحنة، حتى يظهر القائم ويردها إلى حال الكمال وتنحل التراكيب وتبطل المتضادات ويظهر الروحاني على الجسماني وما ذلك القائم إلا أحمد الكيال.

ثم دل على تعيين ذاته بأضعف ما يتصور وأوهي مايقدر، وهو أن اسم أحمد مطابق للعوالم الأربعة، فالألف من اسمه في مقابلة النفس الأعلي، والحاء في مقابلة النفس الناطقة، والميم في مقابلة النفس الحيوانية، والدال في مقابلة النفس الإنسانية ... قال: فالعوالم الأربعة هي المبادئ والبسائط وأما مكان الأماكن فلا وجود فيه البتّة.

ثم أثبت في مقابلة العوالم العلوية العالم السفلي الجسماني. قال: فالسماء خالية وهي في مقابلة مكان الأماكن، ودونها النار ودونها الهواء ودونها الأرض ودونها الماء، وهذه الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة.

ثم قال: الإنسان في مقابلة النار، والطائر في مقابلة الهواء، والحيوان في مقابلة الأرض، والحوت في مقابلة الأرض، والحوت في مقابلة الماء، فجعل مركز الماء أسفل المراكز والحوت أخس المركبات.

ثم قابل العالم الإنساني الذي هو أحد الثلاثة وهو عالم الأنفس مع آفاق العالمين الأولين الروحاني والجسماني.

قال: الحواس المركبة فيه خمس فالسمع في مقابلة مكان الأماكن إذ هو فارغ ، وفي مقابلة النار من وفي مقابلة النار من الروحاني، وفي مقابلة النار من الجسماني وفيه إنسان العين، لأن الإنسان مختص بالنار، والشم في مقابلة الناطق من الروحاني والهواء من الجسماني، لأن الشم من الهواء يتروح ويبتسم والذوق في مقابلة الحيواني من الروحاني والأرض من الجسماني، والحيوان مختص بالأرض والطعم بالحيوان، واللمس في مقابلة الإنساني من الروحاني والماء من الجسماني، والحوت مختص بالماء واللمس بالكناية.

ثم قال: «أحمد: ألف وحاء وميم ودال، وهو في مقابلة العالمين، أما في مقابلة العالم العلوي الروحاني فقد ذكرنا، وأما في مقابلة العالم السفلي الجسماني، فالألف يدل علي الإنسان، والحاء علي الحيوان، والميم علي الطائر والدال علي الحوت، فالألف من حيث استقامة القامة كالإنسان، والحاء كالحيوان لأنه معوج منكوس ولأن الحاء من ابتداء اسم الحيوان، والميم يشبه رأس الطير، والدال يشبه ذنب الحوت».

ثم قال: «إن الباري تعالي إنما خلق الإنسان علي شكل اسم أحمد. فالقامة مثل الألف، والبدان مثل الحاء، والبطن مثل الميم، والرجلان مثل الدال».

ثم من العجب أنه قال: الأنبياء هم قادة أهل التقليد، وأهل التقليد عميان والقائم قائد أهل البصيرة، وأهل البصيرة أولو الألباب، وإنما يحصلون البصائر بمقابلة الآفاق والأنفس، والمقابلة كما سمعتها من أخس المقالات وأوهي المقابلات، بحيث لا يستجيز عاقل أن يسمعها فكيف يرضى أن يعتقدها.

وأعجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة ومقابلاته بين الفرائض الشرعية والاحكام الدينية وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس، وادعاؤه أنه متفرد بها، وكيف يصح له ذلك وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلك، لا علي الوجه المزيف الذي قرره الكيال، وحمله الميزان علي العالمين والصراط علي نفسه، والجنة علي الوصول إلي علمه من البصائر، والنار علي الوصول إلي ما يضاده.. ولما كانت أصول علمه ما ذكرناه، فانظر كيف يكون حال الفروع!!

#### • الهشامية:

أصحاب الهشامين: هشام بن الحكم ( ) صاحب المقالة في التشبيه، وهشام بن الحكم من الحكم من

<sup>(</sup>١) هشام بن الحكم (توفي سنة ١٩٠هـ)، كوفي من كبار أصحاب الإمام جعفر الصادق، برع في المناظرة والجدل وتقدم بذلك وهو شاب علي شيوخ الشيعة، وهو من أوائل المؤلفين في الإسلام، له كتاب (الألفاظ) في أصول الفقه (البلتاجي).

متكلمي الشيعة وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام منها في التشبيه، ومنها في تعلق علم الباري تعالى.

حكي ابن الراوندي عن هشام أنه قال: إن بين معبوده وبين الأجسام تشابها ما بوجه من الوجوه، ولولا ذاك لما دلت عليه. حكي الكعبي عنه أنه قال: هو جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار، ولكن لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شئ. وقيل عنه وإنه قال: هو سبعة أشبار بشبر نفسه، وأنه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة، أنه يتحرك وحركته فعله وليست من مكان إلي مكان، وقال: هو متناه بالذات غير متناه بالقدرة.

وحكي عنه أبو عيسي الوراق أنه قال: إن الله تعالى مماس لعرشه لا يفضل منه شئ من العرش ولا يفضل عن العرش شئ منه.

ومن مذهب هشام: أنه لم يزل عالما بنفسه ويعلم الأشياء بعد كونها بعلم لا يقال فيه: محدث أو قديم، لأنه صفة والصفة لا توصف ولا يقال فيه هو أو غيره أو بعضه، وليس قوله في القدرة والحياة كقوله في العلم، لأنه لا يقول بحدوثهما. قال: ويريد الأشياء وإرادته حركة ليست غير الله ولا هي عينه.

وقال في كلام الباري وتعالى: إنه صفة لله تعالى، ولا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا غير مخلوق.

وقال: الأعراض لا تصلح دلالة على الله تعالى، لأن منها ما يثبت استدلالا، وما يستدل به على الباري تعالى يجب أن يكون ضروري الوجود.

وقال: الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالآلات والجوارح والوقت والمكان.

وقال هشام بن سالم: إنه تعالي علي صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت، وهو نور ساطع يتلألأ، وله حواس خمس ويد ورجل وأنف وأذن وعين وفم، وله وفرة سوداء، وهو نور أسود لكنه ليس بلحم ولا دم.

وقال هشام: الاستطاعة بعض المستطيع، وقد نقل عنه أنه أجاز المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة، ويفرق بينهما بأن النبي يوحي إليه فينبه على وجه الخطأ فيتوب منه، والإمام لا يوحي إليه فيجب عصمته.

وغلا هشام بن الحكم في حق علي حتى قال: إنه إله واجب الطاعة، وهذا هشام ابن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة، فإن الرجل وراء ما يلزمه على الخصم ودون ما يظهره من التشبيه، وذلك أنه ألزم العلاف فقال: إنك تقول: الباري عالم بعلمه وعلمه ذاته فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم، وبيانها في أن علمه ذاته فيكون عالما لا كالعالمين، فلم لا تقول هو جسم لا كالأجسام وصورة لا كالصور وله قدر لا كالأقدار؟...إلى غير ذلك.

ووافقه ذرارة بن أعين في حدوث علم الله تعالي، وزاد عليه بحدوث قدرته وحياته وسائر صفاته، وأنه لم يكن قبل خلق هذه الصفات عالما ولا قادرا ولا حيا ولا سميعا ولا بصيرا ولا مريدا ولا متكلما.

وكان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر، ،فلما فاوضه في مسائل ولم يجده بها مليا رجع إلي موسي بن جعفر وقيل أيضا، إنه لم يقل بإمامته، إلا إنه أشار إلي المصحف فقال: هذا إمامي، وأنه كان قد التوي علي جعفر بعض الالتواء، وحكي عن الزرارية: أن المعرفة ضرورية، وأنه لا يسع جهل الأئمة، فإن معارفهم كلها ضرورية وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم أوَّلي ضروري ونظرياتهم لا يدركها غيرهم.

#### النعمانية:

إصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول، الملقب بشيطان الطاق، والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق، وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالى لا يعلم شيئا حتى يكون، والتقدير عنده الإدارة، والإرادة فعله تعالى.

وقال: إن الله تعالى نور على صورة إنسان، ويأبي أن يكون جسما، لكنه قال: قد ورد في الخبر أن الله قد خلق آدم على صورته، وعلى صورة الرحمن، فلابد من تصديق الخبر.

ويحكي عن مقانل بن سليمان مثل مقالته في الصورة، وكذلك يحكي عن داود الجواربي ونعيم بن حماد المصري وغيرهما من أصحاب الحديث ، أنه تعالي ذو صورة وأعضاء.

ويحكي عن داود أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية، واسألوني عما وراء ذلك فإن في الأخبار ما يثبت ذلك.

وقد صنف ابن النعمان كتبا جمة للشيعة منها: افعل لم فعلت . . ومنها أفعل لا تفعل ويذكر فيها أن كبار الفرق أربعة: القدرية ، والخوارج والعامة ، والشيعة ، ثم عين الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق .

وذكر عن هشام بن سالم ومحمد بن النعمان أنهما أمسكا عن الكلام في الله، ورويا عمن يوجبان تصديقه أنه سئل عن قول الله: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴾ [النحم: ٤٢]. قال: إذا بلغ الكلام إلي الله فأمسكوا، فأمسكا عن القول في الله والتفكر فيه حتى ماتا ، هذا نقل الوراق.

#### • اليونسية:

أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي مولي آل يقطين، زعم أن الملائكة تحمل العرش، والعرش يحمل الرب تعالي، إذ قد ورد في الخبر: أن الملائكة تئط أحيانا من

وطأة عظمة الله تعالي علي العرش، وهو من مشبهة الشيعة وقد صنف لهم كتبا في ذلك.

## • النصيرية والإسحاقية (١)

من غلاة الشيعة، ولهم جماعة ينصرون مذهبهم وينوبون عن أصحاب مقالاتهم، وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من أهل البيت قالوا: «ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل، إما في جانب الخير كظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي، والتمثيل بصورة البشر، وإما في جانب الشر كظهور الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر بصورته، وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه، فلذلك نقول: إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص، ولما لم يكن بعد رسول الله عَلَيْ شخص أفضل من علي عليه السلام، وبعده أولاده المخصوصون هم خير البرية، فظهر الحق بصورتهم ونطق بالسنتهم وأخذ بأيديهم، فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم، وإنما أثبتنا هذا الاختصاص لعلى دون غيره، لأنه كان مخصوصا بتأييد من عند الله تعالى مما يتعلق بباطن الأسرار، قال النبي عَلِيْهُ (أنا أحكم بالظاهر والله يتولي السرائر) وعن هذا كان قتال المشركين إلي النبي عَلَيْهُ وقتالَ المنافقين إلى على، وعن هذا شبهه بعيسي ابن مريم) ، وقال: ( لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسي ابن مريم وإلا قلت فيك مقالا)، وربما أثبتوا له شركة في الرسالة إذ قال: (فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله، ألا وهو خاصف النعل) فعلم التأويل، وقتال المنافقين ومكالمة الجن، وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية، من أدل الدليل علي أن على فيه جزء إلهيا وقوة ربانية أو يكون هو الذي أظهر الإله بصورته وخلق بيده وأمر بلسانه، وعن هذا قالوا: كان هو موجودا قبل خلق السموات والأرض، قال: كنا أظلة على يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا، فتلك الظلال وتلك الصورة العرية عن الأظلال هي حقيقة وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقا لا ينفصل عنها سواء أكانت في هذا العالم أو في ذلك العالم وعن هذا قال: أنا من أحمد كالضوء من الضوء، يعني لا فرق بين النورين إلا أن أحدهما أسبق والثاني لاحق به . قال له : وهذا يدل على نوع شركة ، فالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإلهي ، والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة، ولهم اختلافات أخر لم نذكرها.

وقد نجزت الفرق الإسلامية ومابقت إلا فرقة الباطنية، وقد أوردهم أصحاب

<sup>(</sup>۱) النصيرية (او العلويون) طائفة تقطن جبل العلويين وشمالي سوريا (سهول حمص وحماة وحلب) دعوا كذلك نسبة إلي محمد بن نصير مؤسس الطائفة او راعيها (توفي سنة ٢٦٠هـ).

التصانيف في كتب المقالات ، إما خارجة عن الفرق وإما داخلة فيها.. وبالجملة هم قوم يخالفون إثنتين وسبعين فرقة ...

# • رجال الشيعة ومصنفو كتبهم:

من الزيدية: أبو خالد الواسطي، ومنصور بن الأسود، وهارون بن سعيد العجلي، ووكيع بن الجراح، ويحيي بن آدم، و وعبد الله بن موسي، وعلي بن صالح، والنصل بن دكين من الجارودية، وأبو حنيفة بثرية، وخرج محمد بن عجلان مع الإمام، وخرج إبراهيم بن عباد بن عوام، ويزيد بن هارون والعلاء بن راشد، وهشيم بن بشر، والعوام بن حوشب، ومسلم بن سعيد مع إبراهيم الإمام.

ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة: سالم بن أبي الجعد، وسالم بن أبي حفصة، وسلمة بن كميل، وتوبة بن أبي فاختة، وحبيب بن أبي ثابت أبو المقدام، وشعبة، والأعسمش، وجابر الجعفي، وأبو عبد الله الجدلي، وأبو إسحاق السبيعي، والمغيرة، وطاووس، والشعبي، وعلقمة، وهبيرة بن بريم، وحبة الغرني، والحارث الأعور.

ومن مؤلفي كتبهم: هشام بن الحكم، وعلي بن منصور، ويونس بن عبد الرحمن، وشكال، والفضل بن شاذان، والحسين بن إشكاب، ومحمد بن عبد الرحمن بن رقية، وأبو سهل النوبختي، وأحمد بن يحيي الراوندي.

ومن المتأخرين: أبو جعفر الطوسي.

\* \* \*

## ٥ - الإسماعيلية (١)

ذكرنا أن الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الإثنا عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر، وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمر، قالوا: ولم يتزوج الصادق علي أمه بواحدة من النساء ولا اشتري جارية كسنة رسول الله عَيْكَ في حق خديجة وكسنة على في حق فاطمة.

وذكرنا اختلافهم في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من قال: إنه مات وإنما فائدة النص عليه انتقال الإمامة منه إلي أولاده خاصة، كما نص موسي إلي هارون عليهما السلام، ثم مات هارون في حال حياة أخيه، وإنما فائدة النص انتقال الإمامة منه إلي أولاده، فإن النص لا يرجع قهقري، والقول بالبداء محال، ولا ينص الإمام

(١) الإسماعيليون: هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه، ولم يختلفوا عن بقية المذاهب الإسلامية إلا بهذا القول حتى خلافة المستنصر الفاطمي، فلما تولي الخلافة بعده ابنه أحمد المستعلي انشق عن خلافته فريق من الإسماعيليين بزعامة الحسن بن الصباح، وبايعوا لأخيه نزار، وبعد أن فشلت ثورتهم في الإسكندرية، انتقل الحسن بن الصباح إلي قلعة (الموت) وعندما أعلن الحسن بن محمد زعيم النزاريين (عام ٥٥٨ه) إلغاء الشعائر الدينية والامتناع عن إقامة الفرائض، أصبح النزاريون (أو الحشاشون) مغايرين لأصحاب المذهب الإسماعيلي الفاطمي، في حين ظلوا يحملون اسم الإسماعيلية حتى الآن، وهم أتباع أغاخان، أما الآخرون فهم المعروفون اليوم باسم البهوة أو السبعية.

وتسميتهم (الحشاشون) مأخوذة من الكلمة الإفرنجية (Assassins)وهي بمعني (فاتك) أطلقها عليهم الصليبيون لاشتهارهم بالاغتيال، ويبدأ تاريخهم باحتلال (الموت) (عام ٤٨٣هـ) علي يد الحسن الصباح، واشتد نفوذهم بعد اغتيالهم للوزير السلجوقي نظام الملك (عام ٥٨٤هـ)، وعمل السلاجفة علي إخضاعهم عبثا، فاستولوا علي قلاع مصياف، وعليقة وقدموس (عام ٥٣٦هـ)، عرف رئيسهم بـ (شيخ الجبل) وقد قضي عليهم المغول (٥٥٤ ـ ٥٥٩هـ) ووجه إليهم ببيبرس الضربة القاتلة (عام ٥٧١هـ).

والسبعية: اسم يطلق على الإسماعليلية المستعلية، لأنهم انفصلوا عن الشيعة ابتداء من الإمام السابع، وهم المعروفون اليوم باسم (البهرة) وعلى هذا الرأي كان الخلفاء الفاطميون.

والدعوة عند الإسماعيلية على درجات لكل درجة اسم خاص بمن يشغلها . . فهناك : الناطق والاساس والحجة ، فالناطق يبلغ الكلام المنزل، والأساس يئوله، والحجة يثبت صدق رسالة الأساس فالنبي محمد على عندهم ناطق، وعلى بن أبي طالب (كرم الله وجهه) أساس .

وتقوم فلسفتهم علي اعتبار العقل الكلي مجمع صفات الله، وتنال السعادة بالعلم ولا ينال العلم ولا ينال العلم إلا بحلول العقل الكلي في الأئمة بعد الناطق. ويلاحظ أن نظرية الفيض تلعب دورا هاما، ولهم كتب كثيرة ما يزال أغلبها مخطوطا ويوجد الإسماعيليون الآن في إيران وأواسط آسيا وأفغانستان والهند وعمان والشام وزنجبار وتنزانيا (البلتاجي).

علي واحد من ولده إلا بعد السماع من آبائه والتعيين لا يجوز علي الإبهام والجهالة.

ومنهم من قال: إنه لم يمت، لكن أظهر موته تقية عليه، حتى لا يقصد بالقتل، ولهذا القول دلالات، منها أن محمدا كان صغيرا وهو أخوه لأمه مضي إلي السرير الذي كان إسماعيل نائما عليه ورفع الملأة فأبصره وهو قد فتح عينه، وعدا إلي أبيه مفزعا وقال: عاش أخي، عاش أخي، قال والده: إن أولاد الرسول كذا يكون حالهم في الآخرة. قالوا: وما السبب في الاستشهاد على موته وكتب المحضر عليه، ولم يعهد ميتا سجل على موته؟!.

وعن هذا، لما رفع إلى المنصور أن إسماعيل بن جعفر مر بالبصرة علي مُقعد فدعا فبرئ بإذن الله، بعث المنصور إلى الصادق أن إسماعيل في الأحياء وأنه رؤي بالبصرة، فأنفذ السجل إليه وعليه شهادة عامله بالمدينة.

قالوا: وبعد إسماعيل، محمد، ابن إسماعيل السابع التام، وإنما تم دور السبعة به، ثم ابتدأ بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد ويظهرون الدعاة جهرا.

وقالوا ولن تخلو الأرض قط من إمام حي قاهر، إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور. . فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز أن تكون حجته مستورة، وإذا كان الإمام مستورا فلابد أن تكون حجته ودعاته ظاهرين.

وقالوا: إنما الأئمة تدور أحكامهم علي سبعة، كأيام الأسبوع والسموات السبع والكواكب السبع.

والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر، قالوا: وعن هذا وقعت الشبهة للإمامية القطعية حيث قرروا عدد النقباء للائمة.

ثم بعد الأثمة المستورين كان ظاهر المهدي والقائم بأمر الله وأولادهم نصا بعد نص علي إمام بعد إمام، ومذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية، وكانت لهم دعوة في كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان، فتذكر مقالاتهم القديمة ونذكر بعدها دعوة صاحب الدعوة الجديدة.

وأشهر القابهم (الباطنية) وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا، ولكل تنزيل تأويلا، ولهم القاب كثيرة سوي هذه علي لسان قوم قوم.

فبالعراق: يسمون الباطنية (١) والقرامطة (٢)، والمزدكية. وبخراسان: التعليمية، والملحدة...

وهم يقولون: نحن إسماعيلية، لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص.. ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم علي ذلك المنهاج.. فقالوا في الباري تعالى: إنا لا نقول هو موجود ولا لا موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، وكذلك في جميع الصفات، فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه، وذلك تشبيه، فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق، بل هو إله المتقابلين والحاكم بين المتضادين.

ويقولون في هذا أيضا عن محمد بن علي الباقر أنه قال: لما وهب العلم للعالمين قيل: هو عالم، ولما وهب القدرة للقادرين قيل: هو قادر، فهو عالم وقادر بمعني أنه وهب العلم والقدرة، أو وصف بالعلم والقدرة.

فقيل فيهم: إنهم نفاة الصفات حقيقة، معطلة الذات عن جميع الصفات.

قالوا: وكذلك نقول في القدم إنه ليس بقديم ولا محدث ، بل القديم أمره وكلمته، والمحدث خلقه وفطرته، أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل ثم بتوسطه أبدع النفس الثاني الذي هو غير تام، ونسبة النفس إلي الفعل إما نسبة

(۱) الباطنية: فرق إسماعيلية تقول بالوحدانية ويشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ولكنهم في نفس الوقت يقبولون أن لكل ظاهر باطنا، وأن لكل تنزيل تأويلا، تأويلا ظاهرا وتأويلا باطنا، فالتأويل الظاهر للإيمان وللقرآن يتفق إلي حد كبير مع التشريعات السنية، ولعلهم قد عمدوا إلي هذه التأويلات الظاهرية لكي يردوا علي أهل السنة ممن رموهم بالزيغ والكفر، وقد جعلوا من شروط الإيمان أن يؤمن الإسماعيلي بالظاهر والباطن معا، والإيمان بواحد منهما دون الآخر يعتبر خروجا علي المذهب وكفرا. (إسلام بلا مذاهب ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) القرامطة: أصحاب دعوة كانوا يدينون بمذهب الإسماعيلية، اتخذوا الدعوة إلي إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة لتحقيق أغراضهم، عرفوا بذلك نسبة إلي أحد دعاتهم، حمدان ابن الأشعث الملقب بقرمط، انتشرت دعوتهم باليمن حين بعث الإمام الإسماعيلي، الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، اثنين من الدعاة إلي اليمن هما علي ابن الفضل الحميري اليمني الأصل، ومنصور بن حسن الكوفي، للدعوة له، و نجح علي بن الفضل نجاحا كبيرا في نشر الدعوة الإسماعيلية في اليمن، أما منصور بن حسن فتغلب علي جزء من بلاد اليمن، وجعل مركز دعوته في «مسور» (البلتاجي).

النطفة إلى تمام الخلقة. والبيض إلى الطير، وإما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة إلى المنتج، وإما نسبة الأنشي إلى الذكر والزوج إلى النوج (١).

قالوا: ولما اشتاقت النفس إلي كمال العقل احتاجت إلي حركة من النقص إلي الكمال، واحتاجت الخركة إلي آلة الحركة. ، فحدثت الأفلاك السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس، وحدثت الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامت بتدبير النفس أيضا فتركبت المركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان، واتصلت النفوس الجزئية بالأبدان (٢).

وكان نوع الإنسان متميزا عن سائر الموجدات بالاستعداد الخاص لفيض تلك الأنوار، وكان عالمه في مقابل العالم كله.

وفي العالم العلوي عقل ونفس كلي، وجب أن يكون في هذا العالم عقل شخص هو كل، وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ، ويسمونه الناطق وهو النبي، ونفس

(١) وبهذا ينكرون صفات الله أو يكادون، ويعللون ذلك بأن الله تعالي فوق متناول العقل، ومن أجل ذلك يقولون: لا نقول موجود ولا نقول غير موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، وعلي ذلك فلا يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق، بل هو إله المتقابلين، وخالق المتخاصمين، والحاكم بين المتضادين، وليس هو بالقديم، كما أنه ليس بالمحدث، فالقديم أمره وكلمته، وبالحديث خلقه وفطرته (البلتاجي).

(٢) هنا يقول الإسماعيليون: إن الله تعالى لم يخلق العالم خلقا مباشرا، بل أبدع العقل الكلى بعمل من أعمال الإرادة، والعقل الكلي محل لجميع الصفات الإلهية، وفي نظرهم الإله ممثلا في مظاهره الخارجية، ويعللون هذه الفلسفة فيقولون: لما كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدي لكائن لا يدرك، فهي تؤدي - في رأيهم - لمظهره الخارجي وهو العقل الذي أصبح تبعا لذلك الإله الحقيقي من وجهة نظرهم، ولما كان الإنسان غير قادر على معرفة ذات الله وإنما يعرف العقل وحده، فإنهم يسمون العقل (الحجاب) أو (الحل) أو (الصلة) ، ولبلوغ السعادة عندهم ينبغي على الإِنسان تحصيل العلم، ولا يمكن تحصيل السعادة التي هي العلم إلا بحلول العقل الكلي في إِنسان هو النبي، وفي الأئمة الذين يخلفونه، والعقل الحال يسمى (ناطقا)، والنفس الحالة تسمي ( أساساً)، والناطق هو النبي الذي يبلغ الكلام المنزل، والأساس هو الإمام الذي يفسره معتمدا على التأويل ، ولذلك يقولون إِنَّ محمدا عَلَيْكُ هو (الناطق) وعليا (كرم الله وجهه) هو الأساس. فالخالق إذن - عندهم - تبعا لهذا الاعتقاد هو العقل الكلي والنفس الكلية، وبمعني آخر أن ما يقوله جمهور المسلمين عن الله تعالى خلعه الإسماعيليون على العقل الكلى الذي هو الإله عندهم، وهم لم يذهبوا هذا المذهب في التعريف بالله ولم يركبوا هذا المركب الصعب عبثا، بل عمدوا إلى ذلك الإسباغ صفة خاصة على الإمام الذي قالوا إنه من البشر، فقالوا إن العقل الكلي في العالم العلوي، يقابله الإمام في العالم الجسمائي، وانتهوا من ذلك إلي أن جميع الأسماء والصفات التي خلعت على العقل الكلي هي أيضا أسماء وصفات خلعت على الإمام، لأن الإمام مثل للعقل الكلي، فأسماء الله تعالي جميعا هي أسماء للإمام. (إسلام بلا مذاهب ص ٢٣٦، ٢٣٧). مشخصه هو كل أيضا وحكمها حكم الطفل الناقص التوجه إلى الكمال، أو حكم النطفة المتوجهة إلى التمام، أو حكم المزدوج الذكر، ويسمونه الأساس وهو الوصى.

قالوا: ولما تحركت الأفلام بتحريك النفس والعقل والطبائع، كذلك تحركت النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك النبي، والوصي في كل زمان دائرا علي سبعة سبعة، حتي ينتهي إلى الدور الأخير ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السنن والشرائع.

وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلي حال كمالها، وكمالها بلوغها إلي درجة العقل واتحادها ووصولها إلي مرتبة فعلا، وذلك هو القيامة الكبري، فتنحل تراكيب الأفلاك والعناصر والمركبات، وتنشق السماء وتتناثر الكواكب وتبدل الأرض غير الأرض، وتطوي السموات كطي السجل للكتاب المرقرم فيه، ويحاسب الخلق ويتميز الخير عن الشر والمطيع عن العاصي، وتتصل جزئيات الحق بالنفس الكلي، وجزئيات الباطل بالشيطان المبطل، فمن وقت الحركة إلي السكون هو المبتدأ، ومن وقت السكون إلى ما لا نهاية له هو الكمال.

ثم قالوا: ما من فريضة وسنة وحكم من أحكام الشرع، من بيع وإجازة وهبة ونكاح وطلاق وجراح وقصاص ودية، إلا وله وزان من العالم عددا في مقابلة عدد، وحكما في مقابلة حكم، فإن الشرائع عوالم روحانية أمرية، والعوالم شرائع جسمانية خلقة.

وكذلك التركيبات في الحروف والكلمات على وزان تركيبات الصور والأجسام والحروف المفردة نسبتها إلي التركيبات من الكلمات كالبسائط المجردة إلي المركبات من الأجسام، ولكل حرف وزان في العالم وطبيعة يخصها وتأثير من حيث تلك الخاصية في النفوس، فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس كما صارت الأغذية المستفادة من الطبائع الخلقية غذاء للأبدان، وقد قدر الله تعالي أن يكون غذاء كل موجود مما خلقه منه.

فعلي هذا الوزان صاروا إلي ذكر أعداد الكلمات والآيات، وأن التسمية مركبة من سبعة واثني عشر، وأن التهليل مركب من أربع كلمات في إحدي الشهادتين وثلاث كلمات في الشهادة الثانية، وسبع قطع في الأولي وست في الثانية واثنا عشر حرفا في الثانية، وكذلك في كل آية أمكنهم استخراج ذلك مما لا يعمل العاقل فكرته فيه إلا ويعجز عن ذلك خوفاعن مقابلته بضده.

وهذه المقابلات كانت طريقة أسلافهم، قد صنفوا فيها كتبا، ودعوا الناس إلي إمام في كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدي إلى مدارج هذه الأوضاع والرسوم. ثم أصحاب الدعوة الجديدة تنكبوا هذه الطريقة حين أظهر الحسن بن الصباح (١). دعوته، وقصر عن الإلزامات كلمته، واستظهر بالرجال وتحصن بالقلاع.

وكان بدء صعوده إلي قلعة الموت في شعبان سنة (٤٨٣هـ) وذلك بعد أن هاجر ألي بلاد إمامه وتلقي منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه، فعاد ودعا الناس أول دعوة إلي تعيين إمام صادق قائم في كل زمان، وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النكتة، وهو أن لهم إماما وليس لغيرهم إمام، وإنما يعود خلاصة كلامه بعد ترديد القول فيه عودا علي بدء بالعربية والعجمية علي هذا الحرف، ونحن ننقل ما كتبه بالعجمية إلي العربية ولا معاب علي الناقل والموفق من اتبع الحق واجتنب الباطل، والله الموفق والمعين.

فنبدأ بالفصول الأربعة التي ابتدأ الدعوة بها وكتبها عجمية فعربتها . . .

قال للمفتي: في معرفة الباري تعالي أحد قولين، إما أن يقول: أعرف الباري تعالى بمجرد العقل والنظر من غير احتياج إلى تعليم معلم، وإما أن يقول: لا طريق إلى المعرفة مع العقل والنظر إلا بتعليم معلم صادق.

قال: ومن أفتي بالأول فليس له الإنكار علي عقل غيره ونظره، فإنه متي أنكر فقدعلم، والإنكار تعليم ودليل علي أن المنكر عليه يحتاج إلي غيره.

قال: والقسمان ضروريان، فإن الإنسان إذا أفتي بفتوي أو قال قولا فإما أن يقول من نفسه أو من نفسه أو من غيره، وكذلك إذا اعتقد عقدا، فإما أن يعتقده من نفسه أو من غيره.

هذا هو الفصل الأول وهو كسر على أصحاب الرأي والعقل.

<sup>(</sup>۱) الحسن بن الصباح (توفي سنة ۱۸هه) داع فاطمي، عارض أنصار المستعلي وأيد اتباع نزار وهرب به من القاهرة إلي الإسكندرية فثار هناك ففشلت ثورته وقتل نزار، ففر إلي إيران حيث أسس طائفة (الحشاشين) عام (٤٨٣هه) في قلعة الموت الجبلية التي اتخذها مقرا لدعوته، وكان أهم ما يميز هذه الفرقة الإسماعيلية هو اتخاذ الاغتيال وسيلة للتخلص من أعدائها، وكان يرأسها (السيد) أو (شيخ الجبل) صاحب الأمر والنهي، ويليه الدعاة الذين يتلقون أوامرهم منه وينفذون تعليماته، وكان الدعاة منقسمين إلي مراتب حسب إطلاعهم علي أسرار الفرقة.

وكانت مرتبة الفدائيين أهم المراتب وذلك لقيامهم باغتيال الأعداء، وكان شيّخ الجبل يكافئهم على أعمالهم التي كانوا يتدربون عليها - بإدخالهم من حين لآخر في جنة غناء قائمة داخل الحصن، حيث يسمح لهم بتعاطي الحشيش وممارسة كل أنواع الملذات الحسية.

وقد خلف ابن الصباح بعد وفاته ستة من شيوخ الجبل، كان لهم أهمية سياسية كبيرة، واتسع نطاق دعوتهم حتى شمل الشام، وفي عام (٢٥٤هـ) هاجم هولاكو قلعة الموت وقضي علي الفرقة، كما قضي عليهم في الشام بيبرس سلطان الماليك عام (٢٧١هـ) وقد بقيت منهم فئات متفرقة في سوريا وإيران والهند.

وذكر في الفصل الثاني: أنه إذا ثبت الاحتياج إلي معلم، أفيصلح كل معلم علي الإطلاق، أم لابد من معلم صادق؟ قال: ومن قال إنه يصلح كل معلم ما ساغ له الإنكار علي معلم خصمه، وإذا أنكر فقد سلم أنه لابد من معلم معتمد صادق.. قيل: وهذا كسر على أصحاب الحديث.

وذكر في الفصل الثالث: أنه إذا ثبت الاحتياج إلي معلم صادق، أفلا بد من معرفة المعلم أولا والظفر به ثم التعلم منه، أم جاز من كل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين صدقه؟ والثاني رجوع إلي الأول ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا بمقدم ورفيق، فالرفيق ثم الطريق. . وهو كسر على الشيعة .

وذكر في الفصل الرابع: أن الناس فرقتان ، فرقة قالت: يحتاج في معرفة الباري تعالى إلى معلم صادق ويجب تعيينه وتشخيصه أولا، ثم التعلم منه. . وفرقة أخذت من كل علم من معلم وغير معلم.

وقد تبين بالمقدمات السابقة أن الحق مع الفرقة الأولي، فرأسهم يجب أن يكون رأس المحققين، وإذا تبين أن الباطل مع الفرقة الثانية، فرؤساؤهم يجب أن يكونوا رؤساء المبطلين.

قال: وهذه الطريقة التي عرفتنا المحق بالحق معرفة مجملة، ثم نعرف بعد ذلك الحق بالحق معرفة مفصلة حتى لا يلزم دوران المسائل، وإنما عني بالحق ههنا الاحتياج وبالمحق المحتاج إليه.

وقال: بالاحتياج عرفنا الإمام، وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج ، كما بالجواز عرفنا الوجوب، أي واجب الوجود، وبه عرفنا مقادير الجواز من الجائزات ، قال: والطريق إلي التوحيد كذلك حذ و القذة بالقذة.

ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه، إما تمهيدا وإما كسرا على المذاهب وأكثرها كسر وإلزام واستدلال بالاختلاف على البطلان، وبالاتفاق على الحق والباطل، والصغير والكبير.

يذكر أن في العالم حقا وباطلا، ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة وعلامة الباطل هي الكثرة، وأن الوحدة مع التعليم والكثرة مع الرأي، والتعليم مع الجماعة والجماعة مع الإمام، والرأي مع الفرق المختلفة وهي مع رؤسائهم وجعل الحق والباطل والتشابه بينهما من وجه، والتمايز بينهما من وجه التضاد في الطرفين، والترتيب في أحد الطرفين ميزانا يزن به جميع ما يتكلم فيه.

قال: وإنما أنشأت هذا الميزان من كلمة الشهادة وتركيبها، من النفي والإثبات، أو النفي والاستثناء، قال: فما هو مستحق النفي باطل، وما هو مستحق الإثبات حق.

ووزن بذلك الخير والشر والصدق والكذب وسائر المتضادات، ونكتته أن يرجع في كل مقالة وكلمة إلي إثبات المعلم، وأن التوحيد هو التوحيد والنبوة معاحتي يكون توحيدا، وأن النبوة هي النبوة والإمامية معاحتي تكون نبوة، وهذا هو منتهي كلامه، وقد منع العوام عن الخوض في العلوم، وكذلك الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة إلا من عرف كيفية الحال في كل كتاب ودرجة الرجال في كل علم، ولم يتعد بأصحابه في الإلهيات عن قوله: إن إلهنا إله محمد.

قال: أنا وأنتم تقولون إلهنا إله العقول: أي ما هدي إليه عقل كل عاقل.

فإن قيل لواحد منهم: ما تقول في الباري تعالي وأنه هل هو واحد أم كثير؟ عالم قادر أم لا؟ لم يجب إلا بهذا القدر: إن إلهي إله محمد وهو الذي أرسل رسوله بالهدي، والرسول هو الهادي إليه.

يقول الإمام الشهرستاني . . . . وكم قد ناظرت القوم علي المقدمات المذكورة فلم يتخطوا عن قولهم: أفنحتاج إليك أو نسمع هذا منك أو نتعلم عنك، وكم قد ساهلت القوم في الاحتياج وقلت: أين المحتاج إليه؟ وإيش يقدر لي في الإلهيات؟ وماذا يرسم في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعني لعينه، وإنما يعني ليعلم، وقد سددتم باب العلم وفتحتم باب التسليم والتقليد، وليس يرضي عاقل بأن يستفد مذهبا علي غير بصيرة، وأن يسلك طريقا من غير بينة، فكانت مبادئ الكلام تحكميات وعواقبها تسليمات: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّىٰ يُحكّمُوكَ فِيما شَجَر بَينَهُمْ ثُمّ لا يجدوا في تسليمات: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّىٰ يُحكّمُوكَ فِيما شَجَر بَينَهُمْ ثُمّ لا يجدوا في أنفسهم حرَجا مّما قضيت ويُسلّمُوا تسليماً ﴾ [النساء:٥٠].

ويقول أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (المتوفي سنةة ٢٥٦هـ) تحت عنوان (ذكر شنع الشيعة): أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف أولها الجارودية من الزيدية، ثم الإمامية من الرافضة، ثم الغالية.

فأما الجارودية: فإن طائفة منهم قالت: إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ابن علي بن أبي طالب القائم بالمدينة علي أبي جعفر المنصور، فوجه إليه المنصور عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، فقتل محمد بن عبد الله ابن الحسن رحمه الله.. فقالت هذه الطائفة: إن محمدا المذكور حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

وقالت طائفة أخري منهم: إنه يحيي بن عمر بن يحيي بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالكوفة أيام المستعين فوجه إليه محمد بن عبد الله بن طاهر ابن الحسين بأمر المستعين ابن عمه الحسن ابن إسماعيل بن الحسين، وهو ابن أخي طاهر بن الحسين، فقتل يحيي بن عمر رحمه الله.

فقالت الطائفة المذكورة: إن يحيي بن عمر هذا حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

وقالت طائفة منهم: إن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، القائم بالطالقان أيام المعتصم، حي لم يمت ولا قتل ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

وقال الكيسانية - وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد - وهم عندنا شعبة من الزيدية في سبيلهم: إن محمد بن علي بن أبي طالب - وهو ابن الحنفية - حي بجبال رضوي عن يمينه أسد وعن يساره نمر، تحدثه الملائكة، يأتيه رزقه غدوا وعشيا، لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

وقال بعض الروافض الإمامية – وهي الفرقة التي تدعي الممطورة – إن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (١) حي لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

وقال طائفة منهم – وهم الناووسية – أصحاب ناوس المصري مثل ذلك في أبيه جعفر بن محمد (٢)، وقالت طائفة منهم مثل ذلك في أخيه إسماعيل ابن جعفر.

وقالت السبئية - أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي - مثل ذلك في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وزادوا أنه في السحاب. فليت شعري في أي سحابة هو من السحاب والسحاب كثير في أقطار الهواء، مسخر بين السماء والأرض كما قال الله تعالى. وقال عبد الله بن سبأ إذ بلغه قتل علي رضي الله عنه: لو أتيتمونا بدماغه سبعين مرة ما صدقنا موته، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

وقال بعض الكيسانية: بأن أبا مسلم السراج حي لم يمت، وسيظهر ولابد، وقال بعض الكيسانية بأن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حي بجبال أصبهان إلي اليوم ولا بد له من أن يظهر، وعبد الله هذا هو القائم بفارس أيام مروان بن محمد، وقتله أبو مسلم بعد أن سجنه دهرا، وكان عبد الله هذا ردي الدين، معطلا، مستصحبا للدهرية.

قال أبو محمد (<sup>7)</sup>: فصار هؤلاء في سبيل اليهود القائلين بأن ملكصيدوق بن عامر بن أرفخشد بن سام بن نوح، والعبد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام ليخطب

<sup>(</sup>١) يقصد موسي الكاظم سابع الائمة الإثني عشر.

<sup>(</sup>٢) يقصد جعفر الصادق سادس الأئمة الإثنى عشر.

<sup>(</sup>٣) يعني ابن حزم نفسه.

(ريقا) بنت بنؤال بن ناخور بن تارخ علي إسحاق ابنه عليه السلام، والياس عليه السلام السلام، وفنحاس بن العازار بن هارون عليه السلام، أحياء إلي اليوم، وسلك هذا السبيل بعض تركي الصوفية، فزعموا أن الخضر وإلياس عليهما السلام حيان إلي اليوم، وادعي بعضهم أنه يلقي إلياس في الفلوات والخضر في المروج والرياض، وأنه متي ذكر حضر علي ذكراه.

قال أبو محمد : فإن ذكر في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، وفي ألف موضع في دقيقة واحدة كيف تصنع؟

ولقد لقينا من يذهب إلي هذا خلقا وكلمناهم ، منهم المعروف بابن شق الليل المحدث ب (طلبيرة) وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية، ومنهم محمد بن عبد الله الكاتب، وأخبرني أنه جالس الخضر وكلمه مراراً أو غيره كثير.

هذا مع سماعتهم قول الله تعالى : ﴿ وَلَكُن رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، وقول رسول الله عَلَيْ : (لا نبي بعدي) فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده – عليه السلام – نبيا في الأرض، حاشا ما استثناه رسول الله عَلَيْ في الآثار المسندة الثابتة في نزول عيسي ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان؟!

وكفار برغواطة إلى اليوم ينتظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم.

وقال القطيعية من الإمامية الرافضة كلهم، وهم جمهور الشيعة، ومنهم المتكلمون والنظارون والعدد العظيم ، بأن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (١) حي لم يمت ولا يموت حتي يخرج فيملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا، وهو عندهم المهدي المنتظر.

ويقول طائفة منهم: إن مولد هذا الذي لم يخلق قط في سنة سنتين ومائتين، سنة موت أبيه، وقالت طائفة منهم: بل بعد موت أبيه بمدة، وقالت طائفة منهم: بل في حياة أبيه، ورووا ذلك عن حكيمة بنت محمد بن علي بن موسي، وأنها شهدت ولادته وسمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه يقرأ القرآن، وأن أمه (نرجس) وأنها كانت هي القابلة. وقال جمهورهم: بل أمه (صقيل) وقالت طائفة منهم: بل أمه (سوسن).

وكل هذا هوس، ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرا ولا أنثي، فهذا أول نوك (٢) الشيعة ومفتاح عظيماتهم وأخفها وإن كانت مهلكة.

<sup>(</sup>١) يقصد محمد المهدي بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر من أثمتهم، والذي دخل السرداب، ولا يزالون ينتظرون عودته!!

<sup>(</sup>٢) النوك: الحمق، يقال: نوك نوكا، ونواكا: حمق.

ثم قالوا كلهم إذ سئلوا عن الحجة فيما يقولون؟ يقولون: حجتنا الإلهام وأن من يخالفنا ليس لرشدة (١) فكان هذا طريفا جدا.

ليت شعري ما الفرق بينهم وبين عيار مثلهم يدعي في إبطال قولهم الإلهام وأن الشيعة ليسوا لرشدة، أوأنهم نوكة، أو أنهم جملة ذوو شعبة من جنون في رؤوسهم؟

وما قولهم فيمن كان منهم ثم صار في غيرهم، أو من كان في غيرهم فصار منهم، أتراه ينتقل من ولادة الغية إلى ولادة الرشدة، ومن ولادة الرشدة إلى ولادة الغية؟

فإن قالوا: حكمه لما يموت عليه، قيل لهم: فلعلكم أولاد غية إذ لا يؤمن رجوع الواحد فالواحد منكم إلى خلاف ما هو عليه.

والقوم بالجملة ذوو أديان فاسدة وعقول مدخولة وعديمو حياء، ونعوذ بالله من الضلال.

وذكر عمرو ابن خولة الجاحظ - وهو وإن كان أحد المجان ومن غلب عليه الهزل وأحد الضالين المضلين، فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا لها وإن كان كثيرا لا يراد كذب غيره - قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام، وبشر بن خالك، أنهما قالا لمحمد بن جعفر الراضي - المعروف بشيطان الطاق - ويحك، أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة: إن الله تعالى لم يقل قط في القرآن: ﴿ ثَانِي النّه مَعَنا ﴾ [التوبة: ٤٠] قالا: فضحك والله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتى كأنا نحن الذين أذنبنا:

قال النظام: وكنا نكلم علي بن ميتم الصابوني وكل من شيوخ الرافضة ومتكلميهم، فنسأله: أرأي أم سماع عن الأئمة؟ فينكر أن يقوله يرأي فتخبره بقوله فيها قبل ذلك، فوالله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط.

ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا: أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه، ونقص منه كثير – حاشا علي بن الحسن بن موسي بن محمد ابن إبراهيم بن موسي بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب – وكان إماميا يظاهر بالاعتزال مع ذلك، فإنه كان ينكر هذا القول ويكفر من قاله، وكذلك صاحباه أبو يعلي ميلاد الطوسي وأبو القاسم الرازي.

قال أبو محمد : القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح، وتكذيب لرسول الله

<sup>(</sup>١) يقال: ولد رشدة، ولرشدة: صحيح النسب، أو من نكاح صحيح، وفي الجديث: «من ادعى ولدا لغير رشدة، فلا يرث ولا يورث» ويقال في نقيضه: هو ولد غية: أي ولد زنية.

وقال طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح: وبهذا يقول السيد الحميري الشاعر لعنه الله ويبلغ الأمر بمن يذهب إلي هذا أن يأخذ أحدهم البغل أو الحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه، علي أن روح أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فيه!! فاعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظير له، وما الذي خص هذا البغل الشقي أو الحمار بنقل الروح إليه دون سائر البغال والحمير.

وكذلك يفعلون بالعنز علي أن روح أم المؤمنين (١) رضى الله عنها فيها !!

وجمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي، وتليمذه أبي علي الصكاك وغيرهما، يقول: إن علم الله تعالي محدث، وإنه لم يكن يعلم شيئا حتي أحدث لنفسه علما وهذا كفر صريح.

وقد قال هشام هذا في حين مناظرته لأبي الهذيل العلاف: إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه، وهذا كفر صريح.

وكان داود الجوازي من كبار متكلميهم يزعم أن ربه لحم ودم علي صورة الإنسان، ولا يختلفون في أن الشمس ردت علي علي بن أبي طالب مرتين، أفيكون في صفاقة الوجه وصلابة الخد وعدم الحياء والجرأة علي الكذب أكثر من هذا علي قرب العهد وكثرة الخلق؟!

وطائفة منهم تقول: إن الله تعالى يريد الشئ ويعزم عليه، ثم يبدو له فلا يفعله، وهذا مشهور للكيسانية.

ومن الإمامية من يجيز نكاح تسعة نسوة!!

ومنهم من يحرم الكرنب لأنه إنما نبت علي دم الحسين ولم يكن قبل ذلك وهذا من قلة الحياء قريب مما قبله.

وكما يزعم كثير منهم أن عليا لم يكن له سمي قبله، وهذا جهل عظيم، بل كان في العرب كثير يسمون بهذا الاسم، كعلي بن بكر بن وائل، وإليه يرجع كل بكري في العالم في نسبه، وفي الأزد علي، وفي بجيلة علي وغيرها، كل ذلك في الجاهلية مشهور، وأقرب من ذلك: عامر بن الطفيل يكني أبا علي . . . ومجاهراتهم أكثر مما ذكرنا .

ومنهم طائفة تقول بفناء الجنة والنار، وفي الكيسانية من يقول إن الدنيا لا تفني أبدا.

ومنهم طائفة تسمي النحلية - نسبوا إلي الحسن بن علي بن ورصند

<sup>(</sup>١) يقصد السيدة عائشة رضي الله عنها.

النحلي – كان من أهل نفطة من عمل قفصة وقسطيلية من كور إفريقيا، ثم نهض هذا الكافر إلي السوس في أقاصي بلاد المصامدة، فأضلهم وأضل أمير السوس أحمد ابن إدريس بن يحيي بن إدريس بن عبد الله بن الحسين بن الحسن ين علي بن أبي طالب، فهم هناك كثير سكان في ربض مدينة السوس، معلنون بكفرهم، وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين، لا يأكلون شيئا من الثمار زبل أصله، ويقولون أن الإمامة في ولد الحسن دون ولد الحسين – ومنهم أصحاب أبي كامل – ومن قولهم: إن جميع الصحابة ( رضي الله عنهم ) كفروا بعد موت النبي عَلَيْكَ، إذ جحدوا إمامة علي، وأن عليا كفر إذ سلم الأمر إلي أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم قال جمهورهم: إن عليا ومن اتبعه رجعوا إلي الإسلام إذ دعا إلي نفسه بعد قتل عثمان، وإذ كشف وجهه وسل سيفه، وأنه وإياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام كفارا مشركين، ومنهم من يرد الذنب في ذلك إلي النبي عَلَيْكَةً إذ لم يبين الأمر بيانا رافعا للإشكال.

قال أبو محمد: وكل هذا كفر صريح لا خفاء به.

فهذه مذاهب الإمامية - وهي المتوسطة في الغلو، من فرق الشيعة - وأما الغالية من الشيعة فهم قسمان: قسم: أوجبت النبوة بعد النبي عَيِّكُ لغيره، والقسم الثاني: أوجبوا الإلهية لغير الله عز وجل فلحقوا بالنصاري واليهود، وكفروا أشنع الكفر.

فالطائفة التي أوجبت النبوة بعد النبي عُلِيَّة فرق: فمنهم الغرابة، وتولهم إن محمدا عليه كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، وإن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي، فغلط جريل بمحمد، و لا لوم علي جبريل في ذلك لأنه غلط، وقالت طائفة منهم: بل تعمد ذلك جبريل وكفروه ولعنوه لعنهم الله.

قال أبو محمد: فهل سمع بأضعف عقولا وأتم رقاعة من قوم يقولون إن محمدا عَلَيْكُ كان يشبه علي بن أبي طالب، فياللناس!! أين يقع شبه ابن أربعين سنة من صبي ابن إحدي عشرة سنة حتى يغلط به جبريل عليه السلام؟!

ثم محمد عليه الصلاة والسلام فوق الربعة إلي الطول، قويم القناة، كث اللحية ، أدعج العينين، ممتلئ الساقين - عَلَيْكُ - قليل شعر الجسد، أفرع، وعلي دون الربعة إلي القصر، منكب شديد الانكباب كأنه كسر ثم جبر، عظيم اللحية قد ملات صدره من منكب إلي منكب إذ التحي، ثقيل العينين دقيق الساقين، أصلع عظيم الصلع، ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسير، كثير شعر اللحية، فاعجبوا لحمق هذه الطبقة!!

ثم لو جاز أن يغلط جبريل - و حاشا لروح القدوس الأمين - كيف غفل الله عز

وجل عن تقويمه وتنبيهه وتركه علي غلطه ثلاثا و عشرين سنة. ثم أظرف (١) من هذا كله من أخبرهم بهذا الخبر ومن خرفهم بهذه الخرافة، وهذا لا يعرفه إلا من شاهد أمر الله تعالى لجبريل عليه السلام، ثم شاهد خلافه، فعلى هؤلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين ولعنة الناس أجمعين، ما دام لله في علمه خلق.

وفرقة قالت بنبوة علي، وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسي بن جعفر، وعلي بن موسي، ومحمد بن علي، والحسن بن محمد، والمنتظر ابن الحسن أنبياء كلهم.

وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط، وهم طائفة من القرامطة، فرقة قالت بنبوة علي وبنيه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية فقط وهم طائفة من الكيسانية. وقد حام المختار حول أن يدعي النبوة لنفسه، وسجع أسجاعا وأنذر بالغيوب عن الله، واتبعه علي ذلك بطوائف من الشيعة الملعونة، وقال بإمامة محمد ابن الحنفية.

وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد، مولي بجيلة بالكوفة وهو الذي أحرقه خالد بن عبد الله القسري بالنار، وكان لعنه الله يقول: إن معبوده صورة رجل علي رأسه تاج، وأن أعضاءه علي عدد حروف الهجاء، الألف للساقين ونحو ذلك مما لا ينطق لسان ذي شيعة من دين به - تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا.

وكان لعنه الله يقول: إن معبوده لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر فوقع علي تاجه، ثم كتب بأصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات، فلما رأي المعاصي أرفض به عرقا فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم والثاني نير عذب، ثم اطلع في البحر فرأي ظله فذهب ليأخذه فطار، فأخذه فقلع عين ذلك الظل ومحقه، فخلق من عينيه الشمس وشمسا أخرس، وخلق الكفار من البحر المالح وخلق المؤمنين من البحر العذب، في تخليط له كثير!

وكان مما يقول: إن الأنبياء لم يختلفوا قط في شئ من الشرائع.

وقد قيل: إن جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن الشعبي، كان خليفة المغيرة بن سعيد إذ حرقه خالد بن عبد الله القسري، فلما مات جابر خلفه بكر الأعور الهجري، فلما مات فوضوا أمرهم إلي عبد الله بن المغيرة رئيسهم المذكور، وكان لهم عدد ضخم بالكوفة.

<sup>(</sup>١) أي أعجب

وآخر ما وقف عليه المغيرة بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، وتحريم ماء الفرات، وكل ماء نهر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة، فبرئت منه عند ذلك القائلون بالإمامة في ولد الحسين.

وفرقة قالت بنبوة بيان بن سمعان التميمي، صلبه وأحرقه خالد بن عبد الله القسري مع المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة الحطب جبنا شديدا حتى ضم إليها قهرا، وبادر بيان بن سمعان إلي الحزمة فاعتنقها من غير إكراه ولم يظهر منه جزع، فقال خالد لاصحابهما: في كل شئ أنتم مجانين، هذا كان ينبغي أن يكون رئيسكم لا هذا الفسل. وكان بيان – لعنه الله – يقول: إن الله تعالي يفني كله حاشا وجهه فقط، وظن المعنون أنه تعلق في كفره هذا بقول الله تعالي كل من عليها فان \* ويَبْقَىٰ وَجُهُ ربّك \* [الرحمن:٢٦ – ٢٧]، ولو كان له أدني عقل أو فهم لعلم أن الله تعالي إنما أخبر بالفناء عما علي الأرض فقد بنص قوله الصادق: ﴿ كُلٌ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾، ولم يصف عز وجل بالفناء غير ما علي الأرض، ووجه الله تعالي هو الله وليس هو شيئا غيره، وحاشا وحل بالفناء غير ما علي الأرض، ووجه الله تعالى هو الله وليس هو شيئا غيره، وحاشا يحد، ولا له مثل.

وكان لعنه الله يقول: إنه المعني بقوله تعالى: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٨].

وكان يذهب إلي أن الإمام هو هاشم بن عبد الله بن محمد ابن الحنفية، ثم هي في سائر ولد على كلهم.

وقالت فرقة منهم بنبوة منصور المستير العجلي، وهو الملقب بالكسف، وكان يقال أنه المراد بقول الله عز وجل: ﴿ وَإِن يَرُوا كِسْفًا مِن السَّمَاءِ سَاقِطًا ﴾ [الطور: ٤٤]، وصلبه يوسف بن عمر بالكوفة.

وكان لعنه الله يقول: إنه عرج به إلي السماء، وأن الله تعالي مسح رأسه بيده وقال له: ابني، اذهب فبلغ عني، وكان يمين أصحابه: لا والكلمة.

وكأن لعنه الله يقول: بأن أول من خلق الله تعالى عيسي ابن مريم، ثم علي بن أبي طالب.

وكان يقول بتواتر الرسل، وأباح المحرمات من الزنا والخمر والميتة والخنزير والدم، وقال: إنما هم أسماء رجال، وجمهور الرافضة اليوم علي هذا، وأسقط الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأصحابه كلهم خناقون رضاخون، وكذلك أصحاب المغيرة بن سعيد.

ومعناهم في ذلك، أنهم لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذي ينتطرونه، فهم يقتلون الناس بالخنق وبالحجارة، والخشبية بالخشب فقط.

وذكر هشام بن الحكم الرافضي في كتابه المعروف بـ (الميزان) - وهو أعلم الناس بهم لأنه جارهم بالكوفة وجارهم في المذهب - أن الكسفية خاصة يقتلون من كان منهم ومن خالفهم، ويقولون: نعجل المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار.

وكانوا بعد موت أبي منصور يؤدون الخمس مما يأخذون ممن خنقوه إلي الحسن ابن أبي المنصور، وأصحابه فرقتان، فرقة قالت: إن الإمامة بعد محمد بن علي بن الحسن صارت إلي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، وفرقة قالت: بل إلي أبي المنصور الكسف ولا تعود في ولد على أبدا.

وقالت فرقة بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة، وإن وقع هذه الدعوة لهم لفي حائك ظريفة (١).

وفرقة قالت بنبوة معمر بائع الحنطة بالكوفة.

وقالت فرقة بنبوة عمير التبان بالكوفة، وكان لعنه الله يقول لأصحابه: لو شئت أن أعيد هذا التبن تبرا لفعلت، وقدم إلي خالد بن عبد الله القسري بالكوفة فتجلد وسب خالدا، فأمر خالد بضرب عنقه فقتل إلي لعنة الله.

وهذه الفرق الخمس كلها من فرق الخطابية.

وقالت فرقة في أولئك - شبعة بني العباس - بنبوة عمار الملقب بخداش فظفر به أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسري فقتله إلى لعنة الله .

والقسم الثاني من فرقة الغالية، الذين يقولون بالإلهية لغير الله عز وجل فأولهم قوم من أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري لعنه الله، أتوا إلي علي بن أبي طالب فقالوا مشافهة: أنت هو. فقال لهم: ومن هو؟ قالوا: أنت الله، فاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنار، فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار: الآن صح عندنا أنه الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله.. وفي ذلك يقول رضي الله عنه:

لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا

يريد قنبر مولاه، وهو الذي تولي طرحهم في النار.. نعوذ بالله من أن نفتت بمخلوق أو يفتتن بنا مخلوق في ما جل أو دق، فإن محنة أبي الحسن رضي الله عنه من بين أصحابه رضي الله عنهم كمحنة عيسي الله عنهم الرسل عليهم السلام.

<sup>(</sup>١) أي عجيبة.

وهذه الفرقة باقية إلي اليوم (١) فاشية عظيمة العدد، يسمون العليائية، منهم كان إسحاق بن محمد النخعي الأحمر الموفي وكان من متكلميهم، وله في ذلك كتاب سماه (الصراط) نقض عليه البهنكي والفياض لما ذكرنا ويقولون إن محمدا رسول على.

وقالت طائفة من الشيعة - يعرفون بالمحمدية - إن محمدا عليه السلام هو الله - تعالى الله عن كفرهم - ومن هؤلاء كان البهنكي والفياض بن على، وله في هذا المعني كتاب سماه (القسطاس) وأبوه الكاتب المشهور الذي كتب لإسحاق بن كنداج أيام ولاته، ثم لأمير المؤمنين المعتضد، وفيه يقول البحتري القصيدة المشهورة التي أولها: شط من ساكن الغدير فراره وطوته البلاد والله حاره

والفياض هذا - لعنه الله - قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب، لكونه من جملة من سعى به أيام المعتضد، والقصة مشهورة.

وفرقة قالت بإلهية آدم عليه السلام والنبيين بعده نبيا نبيا إلي محمد عليه السلام، ثم بإلهية علي، ثم بإلهية الحسن ثم الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ووقفوا ههنا، وأعلنت الخطابية بذلك نهارا بالكوفة في ولاية عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، فخرجوا صدر النهار في جموع عظيمة في أزر وأردية محرمين ينادون بأعلي أصواتهم لبيك جعفر،، لبيك جعفر. قال ابن عياش وغيره: كأني أنظر إليهم يومئذ، فخرج إليهم عيسي بن موسي فقاتلوه فقتلهم واصطلمهم.

ثم زادت فرقه على ما ذكرنا فقالت بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهم القرامطة وفيهم من قال بإلهية أبي سعيد الحسن بن بهرام الجبائي وأبنائه بعده، ومنهم من قال بإلهية أبي القاسم النجار القائم باليمن في بلاد همدان المسمي بالمنصور.

وقالت طائفة منهم بإلهية عبيد الله ثم الولاة من ولده إلي يومنا هذا (٢) وقالت طائفة بإلهية أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولي بني أسد بالكوفة، وكثر عددهم بها حتى تجاوزوا الألوف، وقالوا: هو إله، وجعفر بن محمد إله، إلا أن أبا الخطاب أكبر منه.

وكانوا يقولون: جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه، وكانوا يقولون: إنهم لا

<sup>(</sup>١) أي إلي أيام ابن حزم الذي مات عام ٢٥٦هـ.

<sup>(</sup>٢) أي في عهد ابن حزم.

يموتون ولكنهم يرفعون إلى السماء، وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذي ترون. ثم قالت طائفة منه بإلهية معمر بائع الحنطة بالكوفة وعبدوه، وكان من أصحاب أبي الخطاب، لعنهم الله أجمعين.

وقال طائفة بإلهية الحسن بن منصور حلاج القطن المصلوب ببغداد بسعي الوزير ابن حامد بن العباس رحمه الله أيام المقتدر.

وقالت طائفة بإلهية محمد بن علي بن السمعاني الكاتب المقتول ببغدا أيام الراضي، وكان أمر أصحابه أن يفسق الأرفع قدرا منهم به ليولج فيه النور، وكل هذه الفرق تري الاشتراك في النساء.

وقالت طائفة منهم بإلهية شباس المقيم في وقتنا هذا حيا بالبصرة، وقالت طائفة منهم بإلهية أبي مسلم السراج، ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهية المقنع الأعور القصار القائم بثأر أبي مسلم، واسم هذا القصار هاشم، وقتل لعنه الله أيام المنصور، وأعلنوا بذلك فخرج المنصور فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله.

وقالت الرنودية بإلهية أبي جعفر المنصور، وقالت طائفة منهم بإلهية عبد الله بن الخرب الكندي الكوفب وعبدوه، وكان يقول بتناسخ الأرواح، وفر ض عليهم تسعة عشر صلاة في اليوم والليلة، في كل صلاة خمسة عشر ركعة، إلي أن ناظره رجل من متكلمي الصفرية، وأوضح له براهين الدين فأسلم وصح إسلامه وتبرأ من كل ما كان عليه، وأعلم أصحابه بذلك وأظهر التوبة فتبرأ منه جميع أصحابه الذين مانوا يعبدونه ويقولون بإلهيته ولعنوه وفارقوه، ورجعوا كلهم إلي القول بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

وبقي عبد الله بن الخرب على الإسلام وعلى مذهب الصفرية إلى أن مات وطائفته اليوم تعرف بالخربية وهي من السبأية القائلين بإلهية علي، وطائفة تدعي النصرية غلبوا في وقتنا هذا على جند الأردن بالشام وعلى مدينة طبرية خاصة (١).

ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله على الحسن والحسين ابني على رضي الله عنهم وسبهم باقذع السب وقذفهم بكل بلية ، والقطع بأنها وابنيها – رضي الله عنهم ولعن مبغضيهم – شياطين تصوروا في صورة الإنسان ، وقولهم في عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه: على على لعنة الله ورضي الله عن ابن ملجم - فيقول هؤلاء: إن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الآخرة ، لأنه خلص روح اللاهوت مما كان يتشبث فيه من ظلمة الجسد وكدره .

<sup>(</sup>١) كل ذلك كان أيام ابن حزم.

فاعجبوا لهذا الجنون، واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة، فهي بيده لا بيد أحد سواه، جعل الله حظنا منها الأوفى.

واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمي إلي الإسلام، فإنما عنصرهم الشيعة والصوفية، فإن من الصوفية من يقول: إن من عرف الله تعالي سقطت عنه الشرائع، وزاد بعضهم: واتصل بالله تعالى!!

وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلا يكني أبا سعيد أبا الخير - هكذا معا - من الصوفية، مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير المحرم علي الرجال، ومرة يصلي في اليوم ألف ركعة ومرة لا يصلي لا فريضة ولا نافلة وهذا كفر محض، نعوذ بالله من الضلال» (١).

وبعد..

يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ويقَول سَبِحَانه: ﴿ وَأَطْيِعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

واصبروا إِنَّ اللَّه مع الصَّابِرِينِ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

ويُقُولَ حِلِ شَأَنه: ﴿ يَا أَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مَنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءَ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤمْنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرَ مَنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَي شَيْءً فَارُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤمْنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرَ ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنَ تَأُويلاً ﴾ [النساء: ٥٩] .

ويقول جل وعلا أَ ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضيْتَ ويُسلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وعن أبي سَعيد الخَدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَي : «لتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر. وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لا تبعتوهم » قلنا: يا رسول الله ، اليهود والنصاري؟ قال: «فمن » ؟ (٢).

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَي النه عَلَي النه عَلَي الله عَلَي النه على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصاري على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده، لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار»، قيل: يا رسول الله من تراهم؟ قال: «الجماعة» (٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري. (٣) رواه ابن ماجه.

وقال رسول الله عليه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» (١).

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقي الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعي حول الحمي يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمي، ألا وإن حمي الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله،، ألا وهي القلب» (٢).

صدق الله العظيم . . . وصدق رسوله الكريم .

فاللهم ربنا: أصلح فساد قلوبنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا يا رب الشبهات، واحفظ قلوبنا من الزيغ والضلال، واهدنا إلى الصراط المستقيم.

محمد الأنور أحمد البلتاجي

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

### بين يدي البحث

# الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن

#### • كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم:

الشيعة في الأصل، هم الذين شايعوا عليا وأهل بيته ووالوهم، وقالوا: إن عليا هو الإمام بعد رسول الله عَلَيْكَ، وإن الخلافة حق له، استحقها بوصية من رسول الله عَلَيْكَ، وهي لا تخرج عنه في حياته، ولا عن أبنائه بعد وفاته، وإن خرجت عنهم فذلك يرجع إلي واحد من أمرين.

أحدهما: أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه.

ثانيهما: أن يتخلي صاحب الحق عنه في الظاهر، تقية منه، ودرءا للشر عن نفسه وعن أتباعه.

وهذا المذهب الشيعي، من أقدم المذاهب الإسلامية، وقد كان مبدأ ظهوره في آخر عهد عشمان رضي الله عنه إذ كان عهد علي رضي الله عنه إذ كان كلما اختلط رضي الله عنه بالناس تملكهم العجب، واستولت عليهم الدهشة، مما يظهر لهم من قوة دينه، ومكنون علمه، وعظيم مواهبه، فاستقل الدعاة كل هذا الإعجاب وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس.

ثم جاء عصر بني أمية وفيه وقعت المظالم علي العلويين، ونزلت بهم محن قاسية، أثارت كامن المحبة لهم، وحركت دفين الشفقة عليهم، ورأي الناس في علي وذريته شهداء هذا الظلم الأموي، فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي وكثر أنصاره، ويظهر لنا أن هذا الحب لعلي وأهل بيته، وتفضيلهم علي من سلواهم ليس بالأمر الذي جد وحدث بعد عصر الصحابة، بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويري أنه أفضل من سائر الصحابة، وأنه أولي بالخلافة من غيره، كعمار بن ياسر، والمقداد بن الأسود، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله... وغيرهم

غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا عليا رضي الله عنه، لعلمهم أن الأمر شوري بينهم، وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له من شمل متحد وكلمة مجموعة، كما أن الأمر لم يصل بهم إلي القول بالمبدأ الذي تكاد تتفق عليه كلمة الشيعة، ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم وهو: «أن الإمامة ليست من مصالح العامة التي تفوض إلي نظر الأمة، ويعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلي الأمة، بل

<sup>(</sup>١) وقيل عند انتخاب الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله عَيْكَ .

يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصوما من الكبائر والصغائر، وأن عليا رضي الله عنه، هو الذي عينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» (١).

لم يكن الشيعة جميعا متفقين في المذهب، والعقيدة، بل تفرقت بهم الأهواء فانقسموا إلي فرق عدة، يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلي عاملين قويين كان لهما كل الأثر تقريبا في تعدد فقرق الشيعة وتفرق مذاهبهم.

أولهما: اختلافهم في المبادئ والتعاليم فمنهم من تغالي في تشيعه وتطرف فيه إلى حد جعله يلقي على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم، ويرمي كل من خالف علياً وحزبه بالكفر. ومنهم من اعتدل في تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة وخطأ من خالفهم، ولكن ليس بالخطأ الذي يصل بصاحبه إلى درجة الكفر.

وثانيهما: الاختلاف في تعيين الأئمة، وذلك أنهم اتفقوا جميعا علي إمامة علي رضي الله عنه، ثم علي إمامة الحسين من بعد رضي الله عنه، ثم علي إمامة البنه الحسن من بعده أخيه، ولما قتل الحسين علي عهد يزيد بن معاوية تعددت وجهة نظر الشيعة فيمن يكون الإمام بعد الحسين رضي الله عنه:

ففريق يري أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلي أخيه من أبيه، محمد بن علي، المعروف بابن الحنفية، فبايعوه بها.

وفريق ثان: يري حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة ، وقد أصبحت بعد قتل الحسين حقا لأولاد الحسن، لأنه أكبر إخوته فلا يؤثر بها غير أولاده، وهم ينتظرون كبرهم ليبايعوا أرشدهم.

وفريق ثالث: يري ما يراه الفريق الثاني من حصرها في ولد علي من فاطمة غاية الأمر أن يقول: أن الحسن قد تنازل عنها فسقط حق أولاده فيها، وبقيت الإمامة حقا لأولاد الحسين الذي قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار.

بلغ عدد الفرق التي انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة، منها من تغالي في تشيعه وتجاوز بمعتقداته حد العقل والإيمان، ومنها من اعتدل في تشيعه فلم تبالغ كما بالغ غيرها.

ولست بمستوعب كل هذه الفرق، ولكني سأقتصر على فرقتين هما: الزيدية والإمامية (الإثنا عشرية)، و (الإسماعيلية)، لأني لم أعثر على مؤلفات في التفسير لغير هاتين الفرقتين من فرق الشيعة.

#### • الزيدية:

أما الزيدية . . فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم ، طمحت نفسه

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٢١٨.

إلى استرداد الخلافة، فخرج على الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك، ولكن أتباعه خذلوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب، ثم أحرق جسده، وقد ورد في سبب تفرق أصحابه عنه وخذلانهم له «أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد الملك، قال الذين بايعوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فال زيد: أثني عليهما جدي علي، و قال فيهما حسنا، وإنما خروجي علي بني أمية، فإنهم قاتلوا جدي عليا، وقتلوا جدي حسينا، فخرجوا عليه ورفضوه، فسموا رافضة بذلك عليا، وقتلوا جدي حسينا، فخرجوا عليه ورفضوه، فسموا رافضة بذلك

والزيدية أقرب فرق الشيعة إلي الجماعة الإسلامية، إذ أنها لم تغل في معتقداتها، ولم يكفر الأكثرون منها أصحاب رسول الله عَيَّكُ ، ولم ترفع الأئمة إلي مرتبة الإله أو إلي درجة النبيين.

#### • قوام مذهب الزيدية:

وقوام مذهب زيد وأتباعه إلي ما قبل طروء التغير عليه والتفرق بين أصحابه هو ما يأنى:

١ - أن الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم، وهذه الأوصاف هي: كونه فاطميا، ورعا، سخيا، يخرج داعيا الناس لنفسه.

٢ - أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه بتوفر هذه الصفات فيه.

وبنوا علي هذا أنه لو وقع اختيار أولي الحل والعقد علي إمام تتوفر فيه هذه الصفات مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته، ولزمت بيعته، ولهذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما.

ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين في قطرين مختلفين لا في قطر واحد، كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخلد في النار وهذا هو عين مذهب المعتزلة. ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية فقالوا بها كما قالوا بكثير من مبادئهم، والسر في ذلك هو أن زيدا رحمه الله تتلمذ لواصل ابن عطاء ، فأخذ عنه آراء الاعتزالية وقال بها (٢).

غير أن الزيدية لم يدوموا علي وحدتهم المذهبية زمنا طويلا، بل تفرقوا واختلفت عقائدهم. وقد ذكر لنا صاحب المواقف أنهم تفرقوا إلى ثلاق فرق، وذكر لكل فرقة خصائصها ومميزاتها وعقائدها. (٣)

ولا نطيل بذكر ذلك. ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه في موضعه.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني: ٢ / ٨٠٨.

<sup>(</sup>١) التبصير في الدين ص١٨.

<sup>(</sup>٣) المواقف: ٢ / ١٠.

#### الإمامية: (١)

أما الإمامية فهم القائلون بأن النبي عَلَي نص علي إمامة علي رضي الله عنه نصا ظاهرا، لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية، كما أنهم يحصرون الإمامة بعد علي في ولده من فاطمة رضى الله عنها.

وأصحاب هذا المذهب قد بالغوا في تشيعهم وتعدوا حدود العقل والشرع فكفروا الكثير من الصحابة، واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلي رضي الله عنه، فأوجبوا التبرؤ منهما، ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل، كالعلامة الطبرسي صاحب التفسير.

وقد اتفق الإمامية على إمامة على رضى الله عنه، ثم انتقلت الإمامة إلى ابنه الحسن بالوصية له من أبيه، ثم إلى أخيه الحسين من بعده، ثم إلى ابنه على زين العابدين، ثم إلى ابنه محمد الباقر، ثم إلى ابنه جعفر الصادق، ثم اختلفوا بعد ذلك في سوق الإمامة، وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان الإمامية الإثنا عشرية، والإمامية الإسماعيلية.

## • الإمامية الإثنا عشرية:

أما الإمامية الإثنا عشرية، فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم، ثم إلى ابنه على الرضا، ثم إلى ابنه محمد الجواد، ثم إلى ابنه على الهادي، ثم إلى ابنه الحسن العسكري، ثم إلى ابنه محمد المهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر، ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه بـ (سر من رأي) ولم يعد بعد، وأنه سيخرج في آخر الزمان، ليملأ الدنيا عدلا وأمنا، كما ملئت ظلما وخوفا.

وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة، فزعموا أن الإمام له صلة روحية بالله كصلة الأنبياء. وقالوا: أن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله وأن من مات غير معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفر، وغيرذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة.

# • أشهر تعاليم الإمامية الإثنى عشرية:

وأشهر تعاليم الإمامية الإثني عشرية أمور أربعة: العصمة، والمهدية والرجعة،

أما العصمة: فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل حياتهم، ولا يجوز عليهم شئ من الخطأ والنسيان.

<sup>(</sup>١) الإمامية نسبة إلى «الإمام» لأنهم آكثر وا من الاهتمام به، وركزوا كثيرا في تعاليمهم حوله.

وأما المهدية: فيقصدون منها الإمام المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض أمنا وعدلا، بعد أن ملئت جورا وخوفا، وأول من قال بهذا هو كيسان مولي علي بن أبي طالب في محمد ابن الحنفية، ثم تسربت إلي طوائف الإمامية فكان لكل منها مهدي منتظر(١).

وأما الرجعة: فهي عقيدة لازمة لفكرة المهدية ومعناها: أنه بعد ظهور المهدي المنتظر، يرجع النبي عَلَي الدنيا، ويرجع علي، والحسن، والحسين بل وكل الأئمة، كما يرجع خصومهم، كأبي بكر وعمر، فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصرمه، ثم يحيون يوم القيامة.

وأما التقية: فمعناها المداراة والمصانعة، وهي مبدأ أساسي عندهم، وجزء من الدين يكتمونه عن الناس، فهي نظام سري يسيرون علي تعاليمه، فيدعون في الخفاء لإمامهم المختفي ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر، فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة.

هذه هي أهم تعاليم الإمامية الإثني عشرية، وهم يستدلون على كل ما يقولون ويعتقدون بأدلة كثيرة، غير أنها لاتسلم لهم، ولا تثبت مدعاهم، ونحن نمسك عنها وعن ردها خوف الإطالة، وسيمر بك - إن شاء الله تعالى - شئ من ذلك.

#### • الإمامية الإسماعيلية:

وأما الإمامية الإسماعيلية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه إسماعيل، بالنص من أبيه على ذلك، قالوا: وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء الإمامة في عقبه، ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم، وهو أول الأئمة المستورين، وبعده تتابع أئمة مستورون إلى أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله المهدى رأس الفاطمين.

ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة القاب، وبعض هذه الألقاب أسماء لبعض فرقهم، وهذه الألقاب هي ما يأتي:

١ - الإسماعيلية: لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلناه.

<sup>(</sup>١) وردت بعض الأحاديث في شأن المهدي، رواها الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم كقوله عليه الصلاة السلام: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي) ومثل قوله: (لو لم يبق إلا يوم، لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا) وقد وقع بين المسلمين خلاف في شأن المهدي هذا، فمنهم من يقول به، ومنهم من ينكره، ولكن لم نر من المسلمين من ذهب مذهب الإمامية في تعيين المهدي ودعواهم أنه الإمام الثاني عشر الذي اختفي حيا وسيعود في آخر الزمان.

٢ - الباطنية: لقولهم بالإمام الباطن - أي المستور - أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرا وباطنا، والمراد منه باطنه دون ظاهرة.

٣ - القرامطة: لأن أولهم الذي دعا الناس إلي مذهبهم رجل يقال له حمدان قرمط(۱).

٤- الحرمية: لإِباحتهم المحرمات والمحارم.

٥ - السبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة: آدم ، ونوح وإبراهيم، وموسي ، وعيسي، ومحمد، ومحمد المهدي المنتظر سابع النطقاء وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته، ولابد في كل عصر من سبعة بهم يقتدي وبهم يهتدي.

٦ - البابكية أو الخرمية: لاتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان.

٧ - المحمرة: للبسهم الحمرة أيام بابك، أو لتسميتهم المخالفين لهم حميرا (٢).

هذا ولا يفوتنا أن نقول: إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمها، وأشهر ما بقى منها إلى اليوم ثلاث فرق، هي : الإمامية الإثنا عشرية، والإمامية الإسماعيلية ( وهم المسمون بالباطنية )، والزيدية.

أما الإِمامية الإِثنا عشرية . . فينتشرون اليوم في بلاد إِيران، وبلاد العراق كما يوجد منهم جماعة بالشام.

وأما الإِسماعيلية. . فينتشرون في بلاد الهند، كما يوجدون في نواح أخري متفرقة وزعيمهم أغاخان الزعيم الهندي الإسماعيلي المعروف، وهو من نسل الحسن بن الصباح صاحب قلعة الموت، والحسن هذا من نسل علي بن أبي طالب (٢).

وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن.

إذن فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القرآن ما دامت قد بادت ولم يبق لها أثر، وما دمنا لم نقف لها على شئ في التفسير أكثر من هذه النبذ المتفرقة التي وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب الختلفة.

والذي يستحق عنايتنا وبحثنا بعد ذلك، هو تلك الفرق الثلاث التي لا تزال موجودة إلى اليوم محتفظة بتعاليمها وآرائها، وسنبدأ أولا بالإمامية الإثني عشرية، ثم بالإمامية الإسماعيلية، ثم بالزيدية.

<sup>(</sup>١) قرمط: قرية من قري واسط، أو نسبة لقرمطة في خطوه - وقيل في خطه، وقرمطة الخطي:

<sup>(</sup>٢) المواقف : ٨ / ٨٨ – ٣٨٩. (٣) ضحى الإسلام:٣/٥٢٠.

### • موقف الإمامية الإثني عشرية من تفسير القرآن الكريم:

للإمامية الإثني عشرية معتقدات يدينون بها، وينفردون بها عمن عداهم من طوائف الشيعة، وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لابد لهم – ما داموا يقرون بالإسلام ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما – أن يقيموا هذه العقائد علي دعائم من نصوص القرآن الكريم، وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل.

### • موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم:

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أئمتهم، فهم يلقون علي الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم ويرون أن الأئمة (أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجة الله البالغة علي من فوق الأرض ومن تحت الثري) ويرون أن الأمامة (زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين) (١).

ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه، وفوق الناس في طينته وتصرفاته، فإنا نراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالي كتلك الصلة التي للأنبياء والرسل وأنه مشرع ومنفذ، وأن الله قد فوض النبي والإمام في الدين ويروون عن الصادق أنه قال: (إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل، ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال: ﴿ خُلُهُ عَلَيْهُ اللهُ عليه الله عليه فقال: ﴿ وَأَمْرُ بِالْعُرْفُ وَأَعْرِضْ عَنِ النَّمِ اللهِ عليه فاحسن ١٩: ١١)، ثم أثني الله عليه فقال: ﴿ وَإِنَّكُ لَعَلَىٰ خُلُقَ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

ثم بعد ذلك فوض إليه دينه، فوض إليه التشريع فقال: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر:٧]، ﴿ مَن يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾ [النساء:٨]، الله فوض دينه إلي نبيه، ثم إن نبي الله فوض كل ذلك إلي علي وأولاده سلمتم وجحده الناس، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين آلله، وما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا) (٢).

وحيث إن الله تعالي خلق النبي وكل إمام بعده على أحسن أدب وأرشد عقل، فلا يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب، ولا يخطر بقلب النبي ولا بقلب الإمام ما يخالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الأمة. فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلي رأي النبي ورأي الإمام مثل الزياذة في عدد ركعات الفرض ومثل تعيين النوافل من الصلاة والصيام، وذلك إظهارا لكرامة النبي والإمام، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام وله في الشرع شواهد: حرم الله الخمر، وحرم النبي كل مسكر فأجازه الله، وفرض الله الفرائض ولم يذكر الجد، فجعل النبي للجد السدس وكان النبي يبشر ويعطي الجنة على الله ويجيزه الله.

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام: ٣/ ٢١٥ – نقلا عن أصول الكافي ص٩٣. (٢) الوشيعة ص٨٧.

وأيضا فوض الله النبي والأئمة من بعده أمور الخلق، وأمور الإدارة والسياسة من التأديب والتكميل والتعليم، وواجب علي الناس طاعتهم في كل ذلك، قالوا: وهذا حق ثابت دلت الأخبار عليه.

وأيضا فوضهم الله تعالى في البيان، بيان الأحكام والإفتاء وتفسير آيات القرآن وتأويلها، ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتوا، ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى أي وجه شاءوا تقية منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة. والتفويض بهذا المعنى يدعون أنه حق ثابت لهم، والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه. يقول صاحب (الكافي): «سأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واحدة في كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب، أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة. واختلاف الأجوبة في مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل التقية وإما على سبيل التقية وإما على سبيل التفويض» (۱).

وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبي والأئمة، ذلك هو أن النبي أو الإمام له أن يحكم بظاهر الشريعة، وله أن يترك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع وخالص الحق في كل واقعة، كما كان لصاحب موسي في قصة الكهف، وكما وقع لذي القرنين (٢).

ثم كان من توابع هذه العقيدة التي يعتقدونها في أئمتهم أن قالوا بعصمة الأئمة، وقالوا بالمهدي المنتظر، وقالوا بالرجعة، وقالوا بالتقية، وهذه كلها عقائد رسخت في أذهانهم وتمكنت من عقولهم، فأخذوا بعد هذا ينظرون إلي القرآن الكريم من خلال هذه العقائد ففسروا القرآن وفقا لهواهم، وفهموا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوي. وهذا تفسير بالرأي المذموم، تفسير من اعتقد أولا، ثم فسر ثانيا بعد أن اعتقد.

# • تأثر الإمامية الاثنا عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك في تفسيرهم:

هذا وإن الإمامية الإثني عشرية لهم في نصوص القرآن التي تتصل بمسائل علم الكلام نظرة تتفق إلى حد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه النصوص نفسها ولم يكن بينهم وبين المعتزلة خلاف إلا في مسائل قليلة، ويظهر أن هذا الارتباط الوثيق الذي كان بين الفريقين راجع إلى تتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم لبعض شيوخ المعتزلة، كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط في التفكير شئ قديم غير جديد، فالحسن العسكري، والشريف المرتضي، وأبو على الطبرسي وغيرهم من قدماء الشيعة، ينظرون هذه النظرة الاعتزالية في تفساسيرهم التي بأيدينا، والتي تعرضنا لبعضها وسنعرض لبعضها آخر قريبا، بل إننا نجد الشريف المرتضي في أماليه يحاول محاولة جدية أن

<sup>(</sup>١) الوشيعة ص ٨٩.

يجعل عليا رضي الله عنه معتزليا أو رأس المعتزلة علي الأصح، وقد تقدمت لنا مقالته التي عرضنا لها عند الكلام عن أماليه (١). وليس من شك في أن هذه النظرات الاعتزالية كان لها أثر كبير في تفسيرهم، وسنقف علي شئ من ذلك إن شاء الله تعالى.

## • تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في تفاسيرهم:

ثم إِن الشيعة لهم في الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم، فمثلا نجدهم يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل.

أما الكتاب فلهم رأي فيه سنعرض له فيما بعد .

وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما صح منها، وسنعرض لها فيما بعد

وأما الإجماع فليس حجة بنفسه، وإنما يكون حجة إذا دخل الإمام المعصوم في المجمعين، أو كان الإجماع عن دليل معتبر فهو في الحقيقة داخل في الكتاب أو السنة.

وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس ولا الاستحسان ، ولا المصالح المرسلة، لأن ذلك كله ليس حجة عندهم (٢).

وفي الفقه لهم مخالفات يشذون بها، فمثلا تراهم يقولون: إن فرض الرجلين في الوضوء هو المسح دون الغسل، ولا يجوزون المسح علي الخفين، وجوزوا نكاح المتعة، وجوزوا أن تورث الأنبياء ،ولهم مخالفات في نظام الإرث كإنكارهم للعول مثلا، ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد. لهذا كان طبيعيا أن يقف الإمامية الإثنا عشرية من الآيات التي تتعلق بالفقه وأصوله موقفا فيه تعصب وتعسف، حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص ويجعلوها أدلة لآرائهم

<sup>(</sup>۱) يري بعض العلماء أن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله - والحسن - ابنا محمد ابن الحنفية - وعن أبي هاشم أخذ واصل بن عطاء (مقدمة تبيين كذب المفتري ص ١١،١٠) ويقول أبو الحسن الطرائفي الشافعي (المتوفي سنة ٣٧٧هـ) في كتابه (رد أهل الأهواء والبدع): عندما بايع الحسن بن علي معاوية وسلم له الأمر، اعتزل جماعة من أصحاب علي الحسن ومعاوية وجميع الناس ولزموا منازلهم، وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة، فسموا بذلك معتزلة) (انتهي من هامش تبيين كذب المفتري ص ١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: أعيان الشيعة: ١/٤٧٧، وقد مثل لدليل العقل بالبراءة من التكليف بواجب لم يرد فيه نص. (انظر ص ٢٣٦ من كتاب (أصول الاستنباط) للسيد علي تقي الحيدري، طبع شركة النشر والطباعة العراقية سنة، ١٩٥٠).

ومذاهبهم، كما كان طبيعيا، أن يتأولوا ما يعارضهم من الآيات والأحاديث، بل ووجدناهم أحيانا يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت، وهذا إمعان منهم في اللجاج، وإغراق في المخالفة والشذوذ.

### • احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها:

ويظهر لنا أن الإمامية الإثني عشرية لم يجدوا في القرآن كل ما يساعدهم على أغراضهم وميولهم، فراحوا – أولا – يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كثيرة، وأن علم جميع القرآن عند الأئمة، سواء في ذلك ما يتعلق بالظواهر وما يتعلق بالبواطن، وحجروا على العقول فمنعوا الناس من القول في القرآن بغير سماع من أئمتهم.

وراحوا - ثانيا - يدعون أن القرآن وارد كله أو جله في أئمتهم ومواليهم وفي أعدائهم ومخالفيهم كذلك.

وراحوا - ثالثا - يدعون أن القرآن حرف وبدل عما كان عليه زمن النبي على وكل هذا لا أعتقد إلا أنه من قبيل الاحتيال علي تركيز عقائدهم وإيهام الناس أنها مستقاة من القرآن الذي هو المنبع الأساسي والأول للدين.

وأعجب من هذا أنهم أخذوا يموهون علي الناس، ويغرون العامة بما وضعوه من أحاديث علي رسول الله عليه وعلي أهل بيته، وطعنوا علي الصحابة إلا نفرا قليلا منهم، ورموهم بكل نقيصة في الدين، ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك ثغرة يخرجون منها عندما تأخذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله عليه الشه عليه المناقهم الأحاديث الصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله عليه المناقهم الأحاديث الصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله عليه المناقه ال

ويحسن بنا ألا نمر سراعا على هذه النقاط الأربعة بالذات، بل علينا أن نقف أمامها وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوي التي كان لها أكبر الأثر في اتجاه التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية، فنقول وبالله التوفيق:

# ١ - ظاهر القرآن وباطنه

يقول الإمامية الإثنا عشرية: إن القرآن له ظاهر وباطن، وهذه حقيقة نقرهم عليها ولا نعارضهم فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدأ في التفسير، غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد، بل تجاوزوا إلي القول بأن للقرآن سبعة وسبعين بطنا، ولم يقتصروا علي ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله تعالي جعل ظاهر القرآن في الدعوة إلي التوحيد والنبوة والرسالة، وجعل باطنه في الدعوي إلي الإمامة والولاية وما يتعلق بهما.

### • حرصهم علي التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه:

ولقد كان من أثر هذا الرأي في القرآن، أن اشتد حرص هؤلاء القائلين به على أن يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن، ويعملوا بكل ما في وسعهم

وطاقاتهم على إيجاد مناسبة بينهما حتى يقربوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه أمرا سائغا مقبولا. ومن أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه قوله تعالى: ﴿ مَثُلُ الْجَنَّةُ الَّتِي وَعَدُ الْمُتُقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَّاء غَيْر آسِن وأَنْهَارٌ مِن لَّبَن لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمهُ وأَنْهَارٌ مِن خَمْر لَدَّةً لِلشَّارِبِينَ وأَنْهَارٌ مِن عَسلَ مُصَفَّى وَلَهُم فيها مِن كُلِّ الثَّمَرات ﴾ طَعْمه وأُنْهار مِن خَمْر لَدَّةً للشَّارِبينَ وأَنْهَارٌ مِن عَسلَ مُصَفَّى وَلَهُم فيها مِن كُلِّ الثَّمَرات به الظاهر مراد الله تعالى، ومراد له مع هذا الظاهر معني آخر باطني هو علوم الأئمة عليهم السلام، ويقولون: إن الجامع بين المعنين هو الانتفاع بكل منهما وبمثل هذا يوفقون بين المعاني الظاهرة والباطنة، حتى لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعني خاص بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ، وإرادته لمعني آخر بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ، وإرادته لمعني آخر بحسب ما يدل عليه طاهر اللفظ، وإرادته لمعني آخر بحسب ما يدل عليه باطن الأمر.

### • حملهم الناس علي التسليم بما يدعون من المعاني الباطنة للقرآن:

وكأني بالإمامية الإثني عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه وجمعوا بينهما بجامع التناسب والتشابه.. كأني بهم يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفي في حمل الناس علي أن يذهبوا مذهبهم هذا، فحاولوا أن يحملوهم عليه من ناحية العقيدة والإرهاب الديني، الذي يشبه الإرهاب الكنسي للعامة في العصور المظلمة، من حمل الناس علي ما يوحون به إليهم بعد أن حظروا عليهم إعمال العقل وحالوا بينهم وبين حريتهم الفكرية، فقالوا إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه علي السواء، كما يجب عليه أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، ولابد أن يكون ذلك علي سبيل التفصيل إن وصل إليه علم ذلك مفصلا عن آل البيت، ويكفي فيه الإجمال إن لم يصل إليه التفصيل، قالوا: ولا يجوز أن ينكر الباطن بحال، وعليه أن يسلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم يفهم معناه،، ولو أن إنسانا آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك ، كما لو أنكر الباطن أو الظاهر والباطن جميعا.

وحرصا منهم علي تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الحرفي نصوص القرآن الكريم، قالوا: إن جميع معاني القرآن، سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن، اختص بها النبي على والأثمة من بعده، فهم الذين عندهم علم الكتاب كله، لأن القرآن نزل في بيتهم (وأهل البيت أدري بما في البيت) أما من عداهم من الناس فلا يرون أدني شبهة في قصور علمهم، وعدم إدراكه لكثير من معاني القرآن الظاهرة، فضلا عن معانية الباطنة، قالوا: ولهذا لا يجوز لإنسان أن يقول في القرآن إلا بما وصل إليه من طريقهم، غاية الأمر أنهم جوزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ولرسوله ولأهل البيت واستمد علومه من أهل البيت حتي أنس من نفسه العلم والمعرفة. . جوزوا لمثل هذا أن يستنبط من القرآن ما يتيسر له، لأنه بحبه لآل البيت وأخذه عنهم صار كأنه منهم وقد قبل: «سلمان منا آل البيت».

- التفسير والمفسرون ج٣ -

#### ٧٣

## • أثر التفسير الباطني في تلاعبهم بنصوص القرآن:

ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطني للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم مضطربا بالغا ومجالا رحبا، يتسع لكل ما يشاؤه الهوي وتزينه لهم العقيدة، فأخذوا يتصرفون في القرآن كما يحبون، وعلي أي وجه يشتهون، بعد ما ظنوا أن العامة قد انخدعت بأوهامهم وسلموا بأفكارهم ومبادئهم.

فقالوا - مثلا - إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعاني الباطنة لبعض الآيات إلى ما سيحدث في المستقبل من حوادث، ويعدون هذا من وجوه إعجازه، ثم يفرعون على هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوي، وما يزينه في أعينهم داعي العقيدة وسلطانها، فيقولون مثلا في قوله تعالى: ﴿ لَتَرْكُبُنُ طَبِقًا عَن طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق: ١٩]، إنه إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء.

كذلك مكن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا: إن اللفظ الذي يراد به العموم ظاهرا كثيرا ما يراد به الخصوص بحسب المعني الباطن فمثلا لفظ (الكافرين) الذي يراد به العموم، يقولون: هو في الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على .

كما مكنهم أيضا من أن يصرفوا الخطاب الذي هو موجه في الظاهر إلى الأمم السابقة أو إلى أفراد منها، إلى من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذه الأمة بحسب الباطن، فمثلا قوله تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٩] يقولون فيه: قوم موسى في الباطن هم أهل الإسلام.

ولقد مكنهم أيضا من أن يتركوا أحيانا المعنى الظاهر ويقولوا بالباطن وحده، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَن تُبْتَاكُ لَقَدْ كدت تركن إلَيْهِمْ شَيئًا قليلاً \* إِذًا لأَذَقْنَاكُ ضعف الحياة وضعف الممات ثُمَّ لا تَجدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴾ [الإسراء:٧٠ - ٧٥]، فالظاهر غير مراد عندهم، ويقولون: عني بذلك غير النبي، لأن مثل هذا لا يليق أن يكون موجها للنبي عَلَيْهُ ، وإنما هو معني به من قد مضي، أو هو من باب. ﴿ إِياكُ عني واسمعي يا جارة » كذلك مكنهم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلي ما لم يسبق له ذكر كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّذِينَ لا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا ائت بِقُرْآنَ غيرِ هَذَا أَوْ بَدّلُهُ ﴾ [يونس:١٥] قوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّذِينَ لا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا ائت بِقُرْآنَ غيرِ هَذَا أَوْ بَدّلُهُ ﴾ [يونس:١٥] يكن الكلام مسوقا في شأن خلافته وولايته.

ومما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول بالباطن: أن تأويل الآيات القرآنية لا يجري علي أهل زمان واحد، بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها تأويل يجري في كل آن، وعلي أهل كل زمان، فمعاني القرآن على هذا متجددة. حسب تجدد الأزمنة وما يكون فيها من حوادث. بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا: إن الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة مختلفة متناقضة، وقالوا: إن الآية الواحدة يجوز أن

يكون أولها في شئ وآخرها في شئ آخر. ولا شك أن باب التأويل الباطني باب واسع يمكن لكل من ولجه أن يصل منه إلي كل ما يدور بخلده ويجيش بخاطره.

وليس لقائل أن يقول: إن رسول آلله عَلَيْهُ صرح بأن للقرآن باطنا، وإن المفسرين جميعا يعترفون بذلك ويقولون به، فكيف توجه اللوم إلي الإمامية وحدهم؟ ليس لقائل أن يقول ذلك لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين، هو عبارة عن التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني، ويمكن أن يكون من مدلولاته. أما الباطن الذي يقول به الشيعة فشئ يتفق مع أذواقهم ومشاربهم، وليس في اللفظ القرآني الكريم ما يدل عليه ولو بالإشارة.

## • مخلصهم من تناقض أقوالهم في التفسير:

ثم إن الإمامية الإثني عشرية، أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن يكون للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير. فأخذوا يموهون علي العامة ويضللونهم فقرروامن المبادئ ما أوجبوا الاعتقاد به أولا علي الناس ليصلوا بعد ذلك إلي مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج، فكان من هذه المبادئ التي قرروها وأوجبوا الاعتقاد بها ما يأتي :

أولا: أن الإمام مفوض من قبل الله في تفسير القرآن.

ثانيا: أنه مفوض في سياسة الأمة.

ثالثا: التقية.

وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مخلصا للخروج من هذا التناقض الذي وقع في تفاسيرهم التي يروونها عن أئمتهم، فكون الإمام مفوضا من قبل الله في تفسير القرآن مخلص لهم، لأن باب التفويض واسع. وكونه مفوضا في سياسة الأمة مخلص أيضا، لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل، وأعلم بما فيه صلاح السائل والسامع، فهو يجيب كل إنسان علي حسب ما يري فيه صلاح حاله، والقول بالتقية مخلص أوسع من سابقيه، لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب. تقية منه «قيل عن الباقر: أن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار، فقال الباقر: فهلك إذن مؤمن آل فرعون، ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا، فليذهب الحسن عينا وشمالا، لا يوجد العلم إلا ههنا . . وأشار إلى صدره» (١).

وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال وما يري فيه المصلحة. . تقية منه أيضا ، وبنوا علي هذا «أن الإمام إن قال قولا علي سبيل التقية فللشيعي أن يأخد به ويعمل بما قاله الإمام إن لم يتنبه الشيعي إلي أن قول الإمام كان علي سبيل التقية » (7) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٨٢.

ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجأون إلى هذه التقية.. تقية الخداع في الأحبار، والنفاق في الأحكام، وإنما هي تمحلات يتمحلونها، ليخلصوا بها أنفسهم من هذا الارتباك الذي وقعوا فيه.

٢ - موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم

ثم إن الإمامية الإثني عشرية،قرروا أن الإقرار بإمامة على ومن بعده من الأئمة والتزام حبهم وموالاتهم، وبغض مخالفيهم وأعدائهم، أصل من أصول الإيمان، بحيث لا يصلح إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك، مع الإقرار بباقي الأصول، كما قرروا وجوب طاعة الأئمة، واعتقاد أفضليتهم على الخلائق أجمعين.

قرر الإمامية هذا كله، ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن علي ما قرروه، بل وزادوا علي ذلك فقالوا: إن كل آيات المدح والثناء وردت في الأئمة ومن والاهم، وكل آيات الذم والتقريع وردت في مخالفيهم وأعدائهم، بل ويدعون ما هو أكثر من ذلك في قي مخالفيهم وأيد الإرشاد إليهم والإعلان بهم، والأمر عوافقتهم، والنهى عن مخالفتهم.

ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كله وارد في أثمتهم ومن والاهم وفي أعدائهم ومن وافقهم، أن قالوا: إن ما نسبه الله إلي نفسه بصيغة الجمع أو ضميره سره أن أراه إدخال النبي عليه والائمة معه. قالوا: وهو مجاز شائع معروف، بل وبالغوا فقالوا: إن الائمة هم المقصودون بالذات أحيانا كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكُن كَانُوا أَنفُسَهُم يُظُلُمُونَ ﴾ [البقرة:٧٥]، حيث رووا عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال فيها: إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته، حيث يقول: ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة:٥٥] بمعني: الائمة منا (١).

وأعجب من هذا، أنهم جعلوا لفظ الجلالة، والإله والرب، مرادا به الإمام وكذا الضمائر الراجعة إليه سبحانه، وتأولوا ما أضافه الله إلي نفسه من الإطاعة والرضا والغني والفقر مثلا، بما يتعلق بالإمام كإطاعته، ورضاه وغناه وفقره . إلخ، ويعدون ذلك من قبيل المجاز الشائع المعروف. ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز ولا معرفة لنا به إذ المجاز المتعارف عليه بين العلماء هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعني الأصلي، وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا العلاقة فأين القرينة الصارفة للفظ عن حقيقته؟ ثم. . لم هذا التكلف والعدول إلي المجاز ، وقد تقرر أنه لا يعدل إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟

<sup>(</sup>١) مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص ٣٩.

## ٣ - تحريف القرآن وتبديله

وأحسب أن الإمامية الإثني عشرية، عز عليهم أن يكون القرآن غير صحيح في عقيدتهم بالنسبة للأئمة وموافقيهم، وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم، وكأني بهم وقد تساءلوا فيما بينهم فقالوا: إذا كان القرآن جله واردا في شأن الأئمة وشيعتهم، وفي شأن أعدائهم ومخالفيهم، فلم لم يأت القرآن بذلك صريحا في أنه المقصود أولا وبالذات؟ ولم اكتفي بالإشارة الباطنة فقط؟.. كأني بهم بعد هذا التساؤل، وبعد هذا الاعتراض الذي أخذ بخناقهم، راحوا يتلمسون للتخلص منه كل سبيل ، فلم يجدوا أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله، فقالوا: إن القرآن الذي جمعه علي عليه السلام، وتوارثه الأئمة من بعده، هو القرآن الصحيح الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل، أما ما عداه فمحرف وبمدل، حذف منه كل ما ورد صريحا في فضائل آل البيت، وكل ما ورد صريحا في مثالب أعدائهم ومخالفيهم وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة، ولهم في ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت، وهم منها براء.

يروي الكافي عن الصادق: أن القرآن الذي نزل به جبريل علي محمد - على السبعة عشر ألف آية، والبواقي مخزونة عندأهل البيت فيما جمعه على (١).

ويقولون: إن سورة (لم يكن) كانت مشتملة علي اسم سبعين رجلا من قريش بأنسابهم وآبائهم، وإن سورة (الأحزاب) كانت مثل سورة (الأنعام) أسقطوا منها فضائل أهل البيت. وإن سورة (الولاية) أسقطت بتمامها وغير ذلك من خرافاتهم.

وأخف ما لهم في هذا الموضوع هو (أن جميع ما في المصحف كلام الله إلا أنه بعض ما نزل والباقي مما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شئ وإذا قام القائم يقرؤه الناس كما أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين على ) (٢).

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل، بنصوص من القرآن صريحة في هدم مدعاهم هذا، فمن تلك النصوص قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، ولكن سرعان ما تخلصوا منها بالتأويل فقالوا: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾.. أي عند الأئمة، وبمثل هذا التأويل يتخلصون من باقي النصوص المعارضة لهم.

واصطدموا أيضا بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادئهم.

أولهما: كيف تعتمدون في تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذي بأيدينا وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٧.

ثانيهما: كيف توجبون علي الناس أن يعترفوا بفضائل آل البيت ويتبرأوا من أعدائهم ومخالفيهم، والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من القرآن؟

وقد أجابوا عن الأول: بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال، كحذف اسم علي، وآل محمد، وأسماء المنافقين.

وأجابوا عن الثاني : بأن الله تعالي علم ما سيكون من وقوع التحريف والتبديل في القرآن ، فلم يكتف بما جاء صريحا في فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم ، بل أشار إلي ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن وتأويله ، وهذا قد سلم من التحريف والتبديل قطعا ، فبقيت الحجة قائمة علي الناس ، وإن بدلوا الظاهر وحرفوه .

والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا فكثيرا ما يزيدون في في القرآن ما ليس منه، ويدعون أنه قراءة أهل البيت، فمثلا نراهم عند قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، يزيدون: (في شأن علي)، وهي زيادة لم ترد إلا من طريقهم، وهي طريق مطعون فيها.

وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه علي غير ما أنزل الله (قبل للصادق: ألم يكن علي قويا في دين الله ؟ قال: بلي قبل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم ؟ وما منعه من ذلك ؟ قال الصادق: آية في كتاب الله منعته قبل: أي آية ؟ قال: ﴿ لُو تُزيّلُوا لَعَذَّبْنَا اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٥]. كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، ولم يكن علي يقتل الآباء حتى تخرج الودائع، فلما خرجت ظهر علي من ظهر فقتاهم (١).

وروي العياشي عن الباقر أنه قال: لما قال النبي عَلَيْكَ : ( اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام) أنزل الله: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَخِذُ الْمُضِلِّينَ عَضُدا ﴾ [الكهف: ٥] (٢).

وتقول أصول الكافي في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ثُمُّ الْذَهُ وَلَا لَيهُ لَهُمْ وَلَا لَيهُ دَيهُمْ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٣٧]: إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعشمان، آمنوا بالنبي أولا ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية علي، ثم آمنوا بالبيعة لعلي، ثم كفروا بعد موت النبي. ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة (٢).

هذه أمثلة نذكرعا ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقا: أن هذه أمثلة نذكرعا ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسهم المحرفون لكتاب هؤلاء الشيعة، الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن، هم أنفسهم المحرفون لكتاب

<sup>(</sup>١) الوشيعة ص ٦٥. (٢) الوشيعة ص ٦٤ والآية من سورة الكهف:٥١.

<sup>(</sup>٣) الوشيعة ص ٦٥ نقلا عن أصول الكافي :٣ / ٣٢٥.

الله، المبدلون فيه، بصرفهم الفاظ القرآن إلي غير مدلولاتها وتقولهم على الله بالهوي والتشهي .

## ٤ - موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة

ولقد رأي الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديث المروية عن رسول الله عليهم أجمعين، وفي الله عليهم أحمام كثرة من الروايات المأثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وفي تلك الأحاديث وهذه الآثار ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة، لذا كان بدهيا أن يتخلص القوم من كل هذه الروايات، إمابطريق ردها، وإما بطريق تأويلها، والرد عندهم سهل ميسور، ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولا لصحابي، وإما أن تكون قولا لرسول الله عليه عن طريق صحابي، وهم يجرحون معظم الصحابة، بل ويكفرونهم لمبايعتهم أبا بكر أولا، ثم عمر من بعده، ثم عثمان من بعدهما.. وأما التأويل فباب واسع.. وهم أهله وأربابه.

فمثلا نجدهم يردون الأحاديث والآثار التي ثبتت في تحريم نكاح المتعة ونسخ حله، كما نجدهم يردون أحاديث المسح علي الخفين ويقولون: إنها من رواية المغيرة بن شعبة رأس المنافقين. ثم نجدهم يسلمون صحة الرواية جدلا ولكنهم يتأولونها فيقولون: إن الخف الذي كان يلبسه النبي علي كان مشقوقا من أعلي، فكان يمسح على ظاهر قدمه من هذا الشق. وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف.

فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الصحابة، ولا يثقون بروايتهم عن رسول الله عَيْكَ، إذن فمن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته.

الذي عليه الشيعة إلى اليوم، أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيا ولايقبلون تفسيرا إلا ممن كان شيعيا، ولا يثقون بشئ مطلقا إلا إذا وصل لهم من طريق شيعي!! وبهذا حصروا أنفسهم في دائرة خاصة، حتى كأنهم هم المسلمون وحدهم، فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لانفسهم، وظاهرهم للتقية.

وليت الأمر وقف بهم عند هذا الحد - حد الثقة بأشياعهم والاتهام لمن عداهم - بل وجدنا الرؤساء من الشيعة كجابر بن يزيد الجعفي وغيره،قد استغلوا أفكار الجمهور الساذجة، وقلوبهم الطيبة الطاهرة، وحبهم لآل بيت رسول الله على أن يضعون الأحاديث على رسول الله على وعلي آل بيته، ويضمنونها ما يرضي ميولهم المذهبية، وأغراضهم السيئة الدنيئة، ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم وجدوها مؤيدة لدعواهم.

ويعجبني هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائيني في كتابه (التبصير في الدين) وهو: أن الروافض « لما رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف، ويصنف لكل فريق، قالت له الروافض: صنف لنا كتابا، فقال لهم: لست أدري لكم شبهة حتي أرتبها وأتصرف فيها،، فقالوا له: إذن دلنا علي شئ نتمسك به، فقال: لا أري لكم وجها إلا أنكم إذا أردتم أن تقولوا شيئا تزعمونه، تقولون: إنه قول جعفر بن محمد الصادق، لا أعرف لكم سببا تستندون إليه غير هذا الكلام . . فتمسكوا بحمقهم وغبارتهم بهذه السوءة التي دلهم عليها، فكلما أرداوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة، نسبوها إلي ذلك السيد الصادق، وهو عنها منزه ومن مقالتهم في الدارين برئ » (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التبصير في الدين ص ٢٦، وانظر التفسير والمفسرون: ٢/٣-١٠،٠٠ ـ ٣٦.

# الإمامية الإسماعيلية (الباطنية) وموقفهم من تفسير القرآن الكريم

قلنا إن الإسماعيلية من الشيعة الإمامية تنتسب إلي إسماعيل بن جعفر الصادق، وقلنا: إنهم يلقبون بالباطنية أيضا لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره أو لقولهم بالإمام الباطن المستور.

والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة في عداد طوائف المسلمين وإنما هي في الأصل جماعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية لا تقهر وأبصروا عزة المسلمين فتية لا تغلب ولا تكسر، فاشتعلت بين جوانحهم نار الحقد علي الإسلام والمسلمين، ورأوا أنه لا سبيل لهم إلي الغلب علي المسلمين بقوة الحديد والنار، ولا طاقة لهم بالوقوف أمام جيشهم الزاخر الجرار، فسلكوا طريق الاحتيال الذي يوصلهم إلي مآربهم وأهوائهم، ليطفئوا نور الله بأفواههم، وخفي علي هؤلاء الملاحدة أن الله متم نوره ولو كره الكافرون.

#### • مؤسسو هذه الطائفة:

ظهرت بوادر هذه الفتنة، ونبتت نواة هذه الطائفة: زمن المأمون، وبيد جماعة جمع بينهم سجن العراق، هم: عبد الله بن ميمون القداح، وكان مولي جعفر بن محمد الصادق، ومحمد بن الحسين المعروف بذيذان، وجماعة كانوا يدعون (الجهاريجة) (۱).

اجتمع هؤلاء النفر، فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده، فلما خلصوا من السجن ظهرت دعوتهم، ثم استفحل أمرها، واستطار خطرها إلي كثير من بلاد المسلمين. وما زالت لها بقية إلي يومنا هذا بين كثير ممن يدعون الإسلام (٢).

## • احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم:

رأي المؤسسون لمبادئ الباطنية أنه لا طاقة لهم بالوقوف في وجه المسلمين صراحة وجهارا، فاحتالوا - كما قلنا - علي الوصول إلي مآربهم بشتي الحيل فاندسوا بين المسلمين باسم الحدب علي الإسلام، وتلفعوا بالتشيع والموالاة لأهل البيت، وتظاهروا بالورع الكاذب، وجعلوا ذلك كله ستارا لما يريدون أن يبذروه بين المسلمين من بذور الفساد والاضطراب في العقيدة والسياسة.

ومن المحزن أن يدعي هؤلاء الملاحدة الانتماء إلي أهل بيت النبوة، ويصلون أنسابهم

<sup>(</sup>١) أي العلماء الأربعة. (٢) الفرق بين الفرق ص ٢٦٦، والتبصير في الدين ص ٨٣.

بأنسابهم عن طريق آباء وأئمة مستورين، فيلقي هذا الادعاء رواجا وقبولا من أناس ضعفاء أغمار، غرهم التباكي علي آل البيت والتحزن عليهم، فتحركت أحقاد دفينة، وثارت فتن دامية بين المسلمين كان لها أثرها وخطرها.

أسس هؤلاء الباطنية الجمعيات السرية لنشر مذهبهم وهدم مذهب المسلمين ورسموا لهذا المذهب خطة دبروها بنوع من المكر والخديعة، فجعلوا هدفهم الأول: الاحتيال علي الطغام بتأويل الشرائع إلي ما يعود إلي قواعدهم من الإباحة والإلحاد، وتدرجوا في وصولهم إلي غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب.

## • مراتب الدعوة عند الباطنية:

أولا: الذوق: وهو تفرس حال المدعو، هل هو قابل للدعوة أم لا؟ ولذلك منعوا من إلقاء البذر في السبخة. أي دعوة من ليس قابلا لها، ومنعوا التكلم في بيت فيه سراج. . أي في موضع فيه فقيه أو متعلم.

ثانيا - التأسيس: باستمالة كل أحد من المدعوين بما يميل إليه بهواه وطبعه، من زهد، وخلاعة، وغيرهما، فإن كان يميل إلي زهد زينه في عينه وقبح نقيضه، وإن كان يميل إلي الخلاعة زينها وقبح نقيضها، ومن رآه الداعي مائلا إلي أبي بكر وعمر مدحهما عنده وقال: لهما حظ في تأويل الشريعة، ولهذا استصحب النبي أبا بكر إلي الغار، ثم إلي المدينة، وأفضي إليه في الغار تأويل الشريعة.. وهكذا حتى يحصل له الأنس به.

تالثا - التشكيك في أصول الدين وأركان الشريعة: كأن يقول للمدعو: ما معني الحروف المقطعة في أوائل السور؟ ولم تقضي الحائض الصوم دون الصلاة؟ ولم يجب الغسل من المني دون البول؟ ولم اختلفت الصلوات في عدد ركعاتها فكان بعضها ركعتين، وبعضها ثلاثا، وبعضها أربعا؟..

وحيث يشككون بمثل هذا فلا يجيبون ليتعلق قلب من يشككونه بالرجوع إليهم والأخذ عنهم.

رابعا: الرابط: وهو أمران (أحدهما): أخذ الميثاق علي الشخص بأن لا يفشي لهم سرا، ويستدلون علي ذلك بقوله تعالي: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن سرا، ويستدلون علي ذلك بقوله تعالي: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُم مَّيثَاقًا عَلَيظًا ﴾ [الأحزاب:٧]، نُوح وإبراهيم ومُوسى وعيسى ابن مريم وأُخذنا منهم مَّيثَاقًا عَلَيظًا ﴾ [الأحزاب:٧]، وقوله: ﴿ وَلا تَنقُضُوا اللَّيْمانَ بعُد تَوْكيدها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلا ﴾ [النحل: ٩١]، (وثانيهما): حوالته على الإمام في حل ما أشكل عليه من الأمور التي القيت إليه، فإنها لا تعلم إلا من قبل الإمام

خامسها - التدليس: وهو دعوي موافقة أكابر الدين والدنيا ليزداد الإقبال علي مذهبهم.

سادسا - التأسيس : وهو تمهيد مقدمات يراعون فيها حال المدعو لتقع تعاليمهم منه موقع القبول من نفسه.

سابعا- الخلع: وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية.

ثامنها - السلخ: وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلامية، ثم بعد ذلك يأخذون في تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤهم (١).

فأنت تري أن الباطنية توسلوا بكل هذه الحيل إلي تشكيك المسلمين في عقائدهم، وكأنهم رأوا أن القرآن ما دام موجودا بين المسلمين ومحفوظا عندهم يرجعون إليه في أمور الدين ويهتدون بهديه كلما نزلت بهم نازلة، فليس من السهل صرف الناس عنه إلا بواسطة تأويله، وصرف ألفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرة، فأخذوا يجدون في تأويل نصوص القرآن كما يحبون، وعلي أي وجه يرونه هدما لتعاليم الإسلام، الذي أصبح قذي في أعينهم وشجي في حلوقهم!!

وحرصا منهم علي أن تكون دعواهم في تأويل القرآن مقبولة لدي من يستخفونه.. قالوا: «إن الأئمة هم الذين أودعهم الله سره المكنون ، ودينه المخزون، وكشف لهم بواطن هذه الظواهر، وأسرار هذه الأمثلة، وإن الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلي القرآن وأهل البيت، ولذلك قال عليه السلام - لما قيل: ومن أين يُعرف الحق بعدك؟: (ألم أترك فيكم القرآن وعترتي»؟ وأراد به أعقابه، فهم الذين يطلعون علي معانى القرآن » ( ).

ولكن احتيال الباطنية بتأويل القرآن علي هدم الشريعة لم يلق رواجا عند عقلاء المسلمين، ولم يجد غباوة في عقول علمائهم الذين نصبوا أنفسهم لحماية القرآن من أباطيل المضللين. وكيف يمكن أن يجد رواجا عند هؤلاء أو غباوة من أولئك وقد علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضي ظواهرها بغير اعتصام فيه ينقل عن صاحب الشريعة، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل، اقتضي ذلك بطلان الثقة بالألفاظ، وسقط به منفعة كلام الله تعالي وكلام رسوله عليه فإن ما يسبق منه إلي الفهم لا يوثق به، والباطن لا ضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر، ويمكن تنزيله على وجوه شتى.

• إنتاج الباطنية في تفسير القرآن الكريم:

ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتخذوا من تأويل القرآن بابا للوصول إلي أغراضهم فإنا لم نقف لهم على كتب مستقلة في تفسير كتاب الله تعالى، ولم نسمع أن واحدا

<sup>(</sup>١) المواقف: ٨ / ٣٨٩ - ٣٩٠، والفرق بين الفرق ص ٢٨٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) فضائح الباطنية ص ٦.

منهم كتب تفسيرا جامعا للقرآن كله، سورة سورة، وآية آية، ولعل السر في ذلك: أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية. ولو أنهم حاولوا ذلك لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلها، ولا يقدرون على التخلص منها.

وكل الذي وجدناه لهم في تفسير القرآن – أو تأويله على الأصح – إنما هو نصوص متفرقة في بطون الكتب، تعطينا إلي حد ما صورة واضحة، وفكرة جلية عن موقف هؤلاء القوم من القرآن الكريم، ومبلغ تهجمهم علي القول فيه بغير علم ولا هدي ولا كتاب منير.

وأري أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلي قسمين اثنين: الأول: موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم.

والثاني: موقف الباطنية المتأخرين منه أيضا.

ونريد بالمتقدمين: الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم في الزمن وبالمتأخرين البابية والبهائية السبب الذي من أجله عددناهم من قبيل الباطنية.

## • موقف متقدمي الباطنية من تفسير القرآن الكريم:

علمت أن الغرض الأول الذي تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه: هو العمل علي هدم الشرائع عموما، وشريعة الإسلام علي الخصوص !! فكان لزاما عليهم وقد قاموا يحاربون الإسلام – أن يعملوا معاول الهدم في ركن الإسلام المكين، وهو القرآن الكريم، وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معولا أصلب ولا أقوي علي تنفيذ غرضهم من معول التأويل والميل بالآيات القرآنية إلى غير ما أراد الله.

كتب عبيد الله بن الحسن القيرواني إلي سليمان بن الحسن بن سعيد الجناني رسالة طويلة جاء فيها: « . . وإنّي أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، وتدعوهم إلي إبطال الشرائع، وإلي إبطال المعاد والنشور من القبور، وإبطال الملائكة في السماء، وإبطال الجن في الأرض، وأوصيك أن تدعوهم إلي القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير، فإن ذلك عون لك علي القول بقدم العالم) (١).

رأي هذا الزعيم الباطني أن التشكيك في القرآن خير معوان لهم علي تركيز عقائدهم، ورأي رأيه أهل الباطن جميعا فقالوا: «للقرآن ظاهر وباطن، والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة، ونسبة الباطن إلي الظاهر كنسبة اللب إلي القشر، والمتمسك بظاهره معذب بالشقشقة في الكتاب، وباطنه مؤد إلي ترك العمل بظاهره،

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص ١٨٠.

وتمسكو افي ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وظَاهرُهُ مِن قَبِلَه الْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣]. (١)

فانظر إليهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفهم نصوص القرآن الكريم، ثم اعجب ما شاء الله لك أن تعجب من استدلالهم بهذه الآية الكريمة علي قاعدتهم التي قعدوها؟ ولست أدري ما صلة هذه الآية بتلك القاعدة والآية واردة في شأن من شئون الآخرة ينساق إلي فهمه كل من يمر بالآية بدون كلفة ولا عناء

#### • من تأويلات الباطنية القدامى:

علي هذه القاعدة السابقة جري القوم في شرحهم لكتاب الله تعالي، فكان من تأويلاتهم ما يأتي:

(الوضوء): عبارة عن موالاة الإمام، و(التميم) هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة. و(الصلاة) عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالي ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحَشَاءِ وَالْمُنكرِ ﴾ [العنكبوت:٥٤]. و(الغسل) تحديد العهد ممن أفشي سرا من أسرارهم من غير قصد، وإفشاء السر عندهم علي هذا النحو هو معني. (الاحتلام)، و (الزكاة) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين، و(الكعبة) النبي، و(الباب) علي، و(الصفا) هو النبي، و(المروة) علي، و(الميقات) الإيناس، و(التلبية) إجابة الدعوة، و(الطواف بالبيت سبعا) موالاة الأئمة السبعة، و(الجنة) راحة الأبدان من التكاليف، و(النار) مشقتها بمزاولة التكاليف

وتأولوا أنهار الجنة فقالوا: ﴿ أَنْهَارٌ مِن لَبَنٍ ﴾ أي معادن العلم. اللبن: العلم الباطن، يرتفع به أهلها، ويتغذون به تغذيا تدوم به حياتهم اللطيفة، فإن غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم، كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدي الأم. و﴿ أَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة (٣).

كذلك تجد الباطنية يرفضون المعجزات، ولا يعترفون بها للرسل، وينكرون نزول ملائكة من السماء بالوحي من الله، بل وزادوا على ذلك فأنكروا أن يكون في السماء ملك وفي الأرض شيطان، وأنكروا آدم والدجال، ويأجوج ومأجوج، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام آيات من القرآن تكذب دعواهم هذه، فتخلصوا منها بمبدأهم الذي ساروا عليه في تفسرهم وهو إنكار الظاهر والأخذ بالباطن، وأولوا هذه الآيات بما يتفق

<sup>(</sup>١) المواقف: ٨ / ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) فضائح الباطنية للغزالي ص ١٣ - والآية من سورة محمد :١٥.

ومذهبهم، فتأولوا (الملائكة) على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعتهم. وتأولوا (الشياطين) على مخالفيهم وتأولوا كل ما جاء في القرآن من معجزات الأنبياء عليهم السلام، فقالوا: (الطوفان) معناه طوفان العلم.. أغرق به المتمسكون بالسنة. و(السفينة) حرزه الذي تحصن به من استجاب لدعوته. و(نار إبراهيم) عبارة عن غضب نمرود عليه لا النار الحقيقبة. و( ذبح إسحاق) معناه أخذ العهد عليه. و(عصا موسى ) حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب. و(انفلاق البحر) افتراق علم موسى فيهم عن أقسام. و(البحر) هو العلم. و(الغمام الذي أظلهم) معناه الإمام الذي نصبه موسي لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم و( الجراد والقمل والضفادع) هي سؤالات موسى والتزاماته التي سلطت عليهم. و(المن والسلوي) علم نزل من السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوي و (تسبيح الجبال) معناه تسبيح رجال شداد في الدين راسخين في اليقين و (الجن الذين ملكهم سليمان بن داود) باطنية ذلك الزمان، و (الشياطين) هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة، و(عيسى) له أب من حيث الظاهر. وإنما أراد بالأب المنفي: الإمام، إذ لم يكن له إمام، بل استفاد العلم من الله بغير واسطة، وزعموا - لعنهم الله - أن أباه يوسف النجار. و(كلامه في المهد) إطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص من القالب. و(إحياء الموتى من عيسي) معناه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل بالباطن، و(إبراؤه الأعمى) عن عمى الضلالة. و(الأبرص) عن برص الكفر ببصيرة الحق المبين. و(إبليس وآدم) عبارة عن أبي بكر وعلى، إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلى والطاعة له فأبي واستكبر. و(الدجال) أبو بكر، وكان أعورا، إذ لم يبصر إلا بعين الظاهر دون عين الباطن. و (يأجوج وماجوج) هم أهل الظاهر (١).

بل بالغوا فقالوا: (أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة ، فساسوا العامة بالنواميس والحيل، طلبا للزعامة بدعوي النبوة والإمامة ) (٢).

هذا.. ومما زعمته الباطنية: أن من عرف معني العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاعْبِدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩].. وحملوا اليقين علي معرفة التأويل.

كذلك استحل الباطنية نكاح البنات والأخوات وجميع المحارم، بحجة أن الأخ أحق باخته والأب أولي بابنته. وهكذا، ولست أدري علي أي وجه تأولوا آية النساء التي حرمت ذلك، ومنعته منعا باتا!!

<sup>(</sup>١) فضائح الباطنية ص ١٣.

ويقول القيرواني في رسالته التي أرسلها إلي سليمان بن الحسن: «.. وينبغي أن تحيط علما بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم، كعيسي ابن مريم، قال لليهود: لا أرفع شريعة موسي، ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت، وأباح العمل في السبت، وأبدل قبلة موسي بخلاف جهتها. وبذلك قتلته اليهود لما اختلفت كلمته، ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال الروح من أمر ربي الإسراء: ٨٥]، لما لم يحضره جواب المسألة، ولا تكن كموسي في دعواه التي لم يكن عليها برهان سوي الخرقة بحسن الحيلة والشعوذة، ولما لم يجد المحق في زمانه عنده برهانا قال له: (لنن اتخذت إلها غيري لأجعانك من المسجونين (الشعراء: ٢٥]. برهانا قال له: (لمن ربكم الأعلى الله النازعات: ٢٤] لأنه صاحب النرمان في وقته).

ثم قال في آخر هذه الرسالة: « . . . وما العجب من شئ كالعجب من رجل يدعي العقل، ثم يكون له أخت أو بنت حسناء وليس له زوجة في حسنها، فيحرمها علي نفسه وينكحها من أجنبي، ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي، ما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل، وهو الإله الذي يزعمونه، وأخبرهم يكون ما لا يرونه أبدا من البعث من القبور، والحساب، والجنة، والنار، حتي استبعدهم بذلك عاجلا وجعلهم له في حياتهم، ولذريته بعد وفاته خولا، واستباح بذلك أموالهم بقوله: ﴿ لا أَسْأَلُكُم عَلَيْه أَجُوا إِلا المودة في وفاته خولا، واستباح بذلك أموالهم بقوله: ﴿ لا أَسْأَلُكُم عَلَيْه أَجُوا إِلا المودة في منهم بذل أرواحهم وأموالهم علي انتظار موعود لا يكون، وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج».

ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة: «... وأنت وإخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وفي هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها المحرمة علي الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس، فهنيئا لكم ما نلتم من الراحة عن أمرهم» (١).

ومن جملة تأويلاتهم الباطلة التي يتوصلون بها إلي هواهم النفسي، وماربهم الشخصي، أنهم بعد أن يلقوا على المدعو ما يشككونه به، وتتطلع إلى معرفته من جهتهم نفسه، يقولون له: لا نظهره إلا بتقديم خير عليه فيصلبون مائة وتسعة عشر

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص ٢٨١ – ٢٨٢.

درِهما من السبيكة الخالصة. ويقولون: هذا تأويل قوله تعالى: ﴿ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حسنًا ﴾ [المزمل: ٢٠] ، فالحاء والسين والنون والألف إذا جمع عددها بحساب الجُمَّل يكون مبلغه مائة وتسعة عشر»(١).

ومَن ذا الذى قال إِن القرآن يخضع فى تفسيره وفهم معانيه إلى حساب الجُمَّل؟.. اللَّهم إِنَّ هذا لا يصدر إِلا عن مخرف أو زنديق يريد أن يضل الناس ويحتال على سلب أموالهم بدعوى يدّعيها على كتاب الله !!

كذلك نجد الباطنية يحرصون على نفى وجود الإله الحق، والنبى المرسل محمد على المسلوا بذلك إلى رفع التكاليف، فنراهم يقولون للمبتدى: «إِنَّ الله خلق الناس واختار منهم محمداً على أه فيستحسن المبتدى هذا الكلام، ثم يقول له: الناس واختار منهم محمد؟ فيقول: نعم، محمد رسول الله، خرج من مكة، وادّعى النبوة، وأظهر الرسالة، وعرض المعجزة. فيقول له: ليس هذا الذى تقوله إلا كقول هؤلاء الحمير - يعنون به المؤمنين من أهل الإسلام - إنما محمد أنت، فيستعيذ السامع ويقول: لست أنا محمداً، فيقول له: الله تعالى وصفه في هذا القرآن فقال: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهُ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمنين رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ويقول: التوبة: ١٢٨]، وهؤلاء الحمير يقولون: من مكة... فيقول له الغر الغمر: على أى معنى تقول أنا محمد؟ فيقول: خلقك وصوّرك خلقة محمد، فالرأس بمنزلة الميم، والبحلان بمنزلة الدال، وكذلك أنت على أيضاً، عينيك هي العين، والأنف هي اللام، والفم الياء» (٢).

وبهذا يوهمه أنه هو محمد الذي جاء ذكره في القرآن، أما ما يدّعي من وجود رسول اسمه محمد، فهذا ظاهره غير مراد.

ولأجل أن يوهمه أيضاً بأنه لا إِله موجود على الحقيقة، وما جاء في القرآن من ذلك فظواهر غير مراده، نجده يقول للمبتديء: إِن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك، ويؤولون عليه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾ [قريش: ٣]، ويقولون: الرب هو الروح والبيت هو البدن.

ولقد وصل الغلو ببعض الباطنية إلى ادعاء الوهية محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وأنه هو الذي كلَّم موسى بقوله: ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُع نَعْلَيْكَ ﴾ [طه: ١٦]، وفي هذا يروى لنا البخدادي صاحب «الفُرْق بين الفِرَق» قصة رجل دخل في دعوة الباطنية، ثم وفقه الله لتركها والرجوع لرشده.. يحكى هذا الرجل قصته للبغدادي فيقول: «إنهم لما وثقوا بإيمانه قالوا له: إن المسمين بالانبياء كنوح وإبراهيم وموسى

<sup>(</sup>١) التبصير في الدين ص ٨٧

وعيسى ومحمد وكل من ادّعى النبوة: كانوا أصحاب نواميس ومخاريق، أحبوا الزعامة على العامة، فخدعوهم بنيرنجات، واستعبدوهم بشرائعهم – قال الحاكى للبغدادى: ثم ناقض الذى كشف لى هذا السربان قال: ينبغى أن تعلم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذى نادى موسى بن عمران من الشجرة فقال له: ﴿إِنِّي أَنَا وَبُكُ فَاخُلُع نَعْلَيْكُ ﴾ . . . ثم قال: فقلت: «سخنت عينك، تدعوني إلى الكفر برب قديم خالق للعالم، ثم تدعوني مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إتسان مخلوق، وتزعم أنه كان قبل ولادته إلها مرسلاً لموسى؟ فإن كان موسى عندك كاذباً، فالذى زعمت أنه أرسله أكذب» فقال: إنك لا تفلح أبداً، وندم على إفشاء أسراره إلى وتبت من بدعتهم »(١).

فانظر إليهم - لعنهم الله - كيف يصرفون القرآن عن أن يكون الله هو المتكلم به، ويدَّعون أنه كلام إلههم المزعوم محمد بن إسماعيل!!.. اليس هذا غلواً في الإلحاد؟ وإغراقاً في الكفر والعناد؟

وبين أيدينا كتاب «أسرار الباطنية»، وهو يكشف لنا عن نواياهم ويفضح أسرارهم وخباياهم، وهو لمحمد بن مالك اليماني أحد علماء القرن الخامس الهجرى، ولا أريد أن أطيل على القارىء بذكر ما فيه من مخازى القوم، ولكن أكتفى بذكر نبذة من الكتاب. ضمّنها المصنف ما شهده بنفسه من ضلالهم وإضلاهم، وذلك حين اندس بينهم متظاهراً بدخوله في زمرتهم، ليقف بنفسه على ما بلغه عنهم من أباطيل وأضاليل، وإنما اخترت هذه النبذة بالذات، لأنها تعطينا فكرة واضحة عن مقدار تلاعب الباطنية بكتاب الله تحت ستار التأويل، وعن مبلغ استهزائهم بعقول العامة الذين وقعوا فيما نصبوه لهم من الأحابيل!

#### • مقالة محمد بن مالك اليماني في الباطنية:

يقول محمد بن مالك اليمانى: «أول ما أشهد به وأشرحه، وأبينه للمسلمين وأوضخه، أنّ له — يريد على بن محمد الصليحى زعيم باطنية اليمن فى وقته — نواباً يسميهم الدعاة المأذونين وآخرين يلقبهم المكلبين، تشبيهاً لهم بكلاب الصيد، لانهم ينصبون للناس الحبائل، ويكيدونهم بالغوائل، وينقبضون عن كل عاقل، ويُلبّسون على كل جاهل، بكلمة حق يُراد بها الباطل، ويحضونه على شرائع الإسلام، من الصلاة والزكاة والصيام، كالذى ينثر الحب للطير ليقع فى شركه، فيقيم أكثر من سنة يعنون به، وينظرون صبره، ويتصفحون أمره، ويخدعونه بروايات عن النبى عَلَيْكُمُ محرّفة، وأقوال مزخرفة، ويتلون عليه القرآن على غير وجهه، ويحرّفون الكلم عن

<sup>(</sup>١) الفرْق بين الفرَق ص ٢٨٨

مواضعه، فإذا رأوا منه الانهماك والركون والقبول والإعجاب بجميع ما يُعلِّمونه، والانقياد بما يأمرونه، قالوا حينئذ: اكشف عن السرائر ولا ترضى لنفسك ولا تقنع بما قنع به العوام من الظواهر، وتدبر القرآن ورموزه، واعرف مُثله وممثوله، واعرف معاني الصلاة والطهارة، وما روى عن النبي عَيْكُ بالرموز والإشارة، دون التصريح في ذلك والعبارة، فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة، لممثولات محجوبة، فاعرف الصلاة وما فيها، وقف على باطنها ومعانيها، فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه، فيقول: عَمَّ أسال؟ فيقول: قال الله تعالى: ﴿ وأقيموا الصَّلاةَ وآتوا الزَّكاةَ ﴾ (١)، فالزكاة مفروضة في كل عام مرة، وكذلك الصلاة، من صلاً ها مرة في السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار، وأيضاً فالصلاة والزكاة لهما باطن لأن الصلاة صلاتان، والزكاة زكاتان، والصوم صومِان، والحج حجان، وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلا وله باطن يدل على ذلك: ﴿ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبِاطِنه ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ [الاعراف: ٣٣]، ألا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر مًا تساوى به الناس، وعرفه الخاص والعام، وأما الباطن فقصر علم الناس به عن العلم به، فلا يعرفه إلا القليل، من ذلك قوله: ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [ مود: ١٠]، وقوله: ﴿ وَقَلِيلَ مَّا هُم ﴾ [ص: ٢٤]، وقوله: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِيَ ٱلشُّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]. فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم.

و «الصلاة» و «الزكاة» سبعة أحرف (٢) دليل على محمد وعلى صلى الله عليهما، لأنهما سبعة أحرف، فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى، فمَن تولاهما فقد أقام الصلاة وآتى الزكاة، فيوهمون على مَن لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسنن النبى عيف من فيقع هذا من ذلك المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة، لأن مذهب الراحة والإباحة ويريحهم مما تلزمهم به الشرائع من طاعة الله، ويبيع لهم ما حظر عليهم من محارم الله، فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له: قرّب قرباناً يكون لك سلماً ونجوى، ونسأل فإذا قبل منهم ذلك المعرور هذا قالوا له: قرّب قرباناً يكون الك سلماً ونجوى، ونسأل لك مولانا يحط عنك الصلاة، ويضع عنك هذا الإصر، فيدفع اثنى عشر ديناراً، فيقول ذلك الداعى: يا مولانا، إنّ عبدك فلاناً قد عرف الصلاة ومعانيها، فاطرح عنه الصلاة وضع عنه هذا الإصر، وهذا نجواه اثنا عشر ديناراً، فيقول: اشهدوا أنى قد وضعت عنه الصلاة ويقرا له: ﴿ ويضع عَنهُمْ إصرهُمْ والأغلال الّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ الشعراف: ١٥٠١]. فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهنئونه ويقولون: الحمد الله الذي وضع عنك ﴿ وِزْرَكَ \* الّذي أنقض ظهركَ ﴾ [الشرع: ٢-٣] ثم يقول له ذلك الذي وضع عنك ﴿ وزْرَكَ \* الّذي أنقض ظهركَ ﴾ [الشرع: ٢-٣] ثم يقول له ذلك

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٣ ، وفي مواضع أخرى من القرآن.

<sup>(</sup>٢) لعله عدّهما سبعة بحذف إحدى الألفين لتكرارها في الكلمتين.

الداعي - الملعون - بعد مدة: قد عرفت الصلاة وهي أول درجة، وأنا أرجو أن يبلغك الله إلى أعلى الدرجات، فاسأل وابحث، فيقول: عُمَّ أسأل؟ فيقول له: سل عن الخمر والميسر اللذين نهى الله تعالى عنهما: هما أبا بكر وعمر لخالفتهما على على، وأخذهما الخلافة دونه، فأما ما يُعمل من العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام، لأنه مما أنبتت الأرض، ويتلو عليه: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أُخْرَجَ لعباده والطّيّبات من الرّزق ﴾ [الأعراف: ٣٦] .... إلى آخر الآية. ويتلو عليه: ﴿ ليس على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتِ جُنَاحٌ فيما طَعمُوا ﴾ [المائدة: ٩٣].... إلى آخر الآية، والصوم: الكتمان فيتلو عليه: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشُّهْرَ فَلْيَصَمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ يريد كتمان الأئمة في وقت استتارهم خوفاً من الظالمين، ويتلو عليه: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ للرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٦]، فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام لقال: فلن أطعم اليوم شيئاً، فدلُّ على أن الصيام الصموت، فحينئذ يزداد ذلك المخدوع طغياناً وكفراً، وينهمك إلى قول ذلك الداعى الملعون، لأنه أتاه بما يوافق هواه، والنفس أمّارة بالسوء . . ثم يقول له : ادفع النجوى تكن لك سلماً ووسيلة حتى نسأل مولانا يضع عنك الصوم، فيدفع اثنى عشر ديناراً، فيمضى به إليه فيقول: يا مولانا، عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة، فأبح له الأكل في رمضان، فيقول له: قد وثقته وأمنته على سرائرنا؟ فيقول: نعم. فيقول: قد وضعت عنه ذلك، ثم يقيم بعد ذلك مدة ، فيأتيه ذلك الداعي الملعون فيقول له: قد عرفت ثلاث درجات ، فاعرف الطهارة ما هي، ومعنى الجنابة ما هي في التاويل، فيقول له: فسّر لي ذلك. فيقول له: اعلم أن معنى الطهارة طهارة القلب، وأن المؤمن طاهر بذاته، والكافر نجس لا يطهره الماء ولا غيره، وأن الجناية هي موالاة الأضداد، أضداد الأنبياء والأثمة. فأما المني فليس بنجس، منه خلق الله الأنبياء والأولياء، وأهل طاعته، وكيف يكون نجساً وهو مبدأ خلق الإنسان، وعليه يكون أساس البنيان؟ فلو كان التطهير منه من أمر الدين لكان الغُسْل من الغائط والبول أوجب، لأنهما نحسان، وإنما معنى: ﴿ وإن كنتم جَنبا فَاطُّهُروا ﴾ [المائدة: ٦]، معناه: وإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلَّموا واعرفوا العلم الذي هو حياة الأرواح، كالماء الذي هو حياة الأبدان، قال تعالى: ﴿ وجعلنا مِن الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الانبياء: ٣٠]، وقوله: ﴿ فَلَيْنظُو ِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافقَ ﴾ [الطارق: ٥ ـ ٦]، فلما سمَّاه الله بهذا دُلُّ على طهارته، ويوهمون ذلك المخدوعُ بهذه المقالة، ثم يأمره ذلك الداعي أن يدفع اثني عشر ديناراً، ويقول: يا مولانا، عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة وهذا قربانه إليك، فيقول: اشهدوا أني قد أحللت له ترك الغُسْل من الجنابة، ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعي الملعون: قد عرفت أربع درجات، وبقى عليك الخامسة، فاكشف عنها، فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك،

التفسير والمفسرون ج ٢ - التفسير والمفسرون ج ٢ - السجدة: ١٧]، فيقول له: ويتلو عليه: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: ١٧]، فيقول له: الهِمني إِياها ودلنِي عليها، فيتلو عليه: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فَي غَفْلَة مَّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكُ فَبَصَرَكُ الْيُومُ حَدِيدً ﴾ [ص: ٢٢]، ثم يقول له: أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنيا؟ فيقول: وكيف لي ذلك؟ فِيتلو عليه: ﴿ وَإِنَّ لَنَا لِلآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴾ [الليل: ١٣] ، ثم يتلوع ليه: ﴿ قِلْ مَنْ حَرِمْمَ زِينَةَ إِللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالَصَةَ يُومُ الْقَيَامَة ﴾ [الأعراف: ٣٦]، والزينة ههنا: ما خفي على الناس من أسرار النساء التي لا يطلع عليها إلا الخصوصون بذلك، وذلك قوله: ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولِتِهِنَّ ﴾ [النور؛ ٢]، والزينة مستورة غير مشهورة، ثم يتلو عليه : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ \* كَأَمْثَالَ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٢٢-٢٣]. . فمن لم ينل الجنة في الدنيا لم ينلها في الآخرة، لأن الجنة مخصوص بها ذوو الألباب، وأهل العقول دون الجهال، لأن المستحسن من الأشياء ما خفي، ولذلك سميت الجنة جنة لأنها مستجنة، وسميت الجن جناً لاختفائهم عن الناس، والمجنة المقبرة لأنها تستر مَن فيها، والترس المجن لأنه يُستتربه، فالجنة ههنا: ما استترعن هذا الخلق المنكوس الذين لا علم لهم ولا عقول، فحينئذ يزداد هذا المخدوع انهماكاً، ويقول لذلك الداعي الملعون: تلطف في حالي، وبلّغني إلى ما شوَّقتني إليه، فيقول: ادفع النجوي اثني عشر ديناراً تكون لك قرباناً وسلماً، فيمضى به فيقول: يا مولانا، إِن عبدك فلاناً قد صحت سريرته، وصفت خبرته وهو يريد أن تدخله الجنة، وتبلغه حد الأحكام، وتزوجه الحور العين، فيقول له: قد وثقته وأمنته؟ فيقول: يا مولانا، قد وثقته وأمنته وخبرته فوجدته على الحق صابراً، ولأنعمك شاكراً، فيقول: علمنا صعب مستصعب لا يحمله إلا نبي مرسل، أو مُلك مقرَّب، أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان، فإذا صح عندك حاله فاذهب به إلى زوجتك فاجمع بينه وبينها، فيقول: سمعاً وطاعة لله ولمولانا، فيمضى به إلى بيته، فيبيت مع زوجته، حتى إذا كان الصباح قرع عليهما الباب وقال: قوما قبل أن يعلم نبأنا هذا الخلق المنكوس، فيشكر ذلك المخدوع ويدعو له، فيقول له: ليس هذا من فضلي، هذا من فضل مولانا، فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة، فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعى الملعون، ثم يقول له: لا بدلك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولانا، فادفع قربانك، فيدفع اثنى عشر ديناراً ويصل به ويقول: يا مولانا، إِنَّ عبدك فلاناً يريد أن يشهد المشهد الأعظم، وهذا قربانه، حتى إذا جن الليل، ودارت الكؤوس وحميت الرؤوس، وطابت النفوس، أحضر جميع أهل هذه الدعوة الملحونة حريمهم، فيدخلن عليهم من كل باب، وأطفأوا السراج والشموع، وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه في يده، ثم يأمر المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعي الملعون وجميع المستجيبين، فيشكره ذلك المخدوع على ما فعل له، فيقول له: ليس هذا من فضلى، هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم، ووضع عنكم أوزاركم، وحط عنكم آصاركم، ووضع عنكم أثقالكم، وأحل لكم بعض الذى حرم عليكم جُهَّالكم: ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عظيم ﴾ حرم عليكم جُهَّالكم: ﴿ وَمَا يُلَقَّاها إِلاَّ الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظَّ عظيم ﴾ [فصلت: ٣٥].

قال محمد بن مالك - رحمه الله تعالى - هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالتهم، والله تعالى لهم بالمرصاد، والله تعالى على شهيد بجميع ما ذكرته مما اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم، والله يشهد على بجميع ما ذكرته عالم به، ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنه الله، ولعنة اللاعنين، والملائكة والناس أجمعين، وأخزى الله من كذب عليهم، وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً، ومن حكى عنهم بغير ما هم عليه فهو يخرج من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته . » (١).

وبعد.. ألست ترى معى أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا يستند إلى برهان، وإنما هى أوهام وأباطيل، غررواً بها ضعاف العقول ليسلخوهم من الدين، وليدخلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك، وأظن أن سؤالا يدور بخلد القارىء هو: كيف نجزم بنسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطنية مع وجود التناقض والاختلاف بين بعض المعانى التى نقلت عنهم للفظ الواحد؟ أليس هذا دليلا على عدم صحة كل ما يُنسب إليهم؟ والحق أن السؤال وارد، ولكنه مدفوع بما ذكره الغزالى من أن «سر هذا الاضطراب راجع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك واحد، بل غرضهم الاستتباع والاحتيال، فلذلك تختلف كلمتهم ويتفاوت نقل المذهب عنهم»(٢).

### • موقف متأخرى الباطنية من تفسير القرآن الكريم:

قلنا إن الباطنية يُعرفون بأسماء عدة، وقلنا إنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا في كثير من بلاد المسلمين، والآن أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهند، ويُعرفون بالبهرة أو الإسماعيلية، وزعيمهم أغا خان الزعيم الإسماعيلي المعروف. ويوجدون في بلاد الأكراد ويُعرفون به «العلوية» حيث يقولون: على هو الله. ويوجدون في تركيا ويُعرفون به «البكداشية» وفي مصر جماعة من البكداشية من أصل ألباني يقيمون في الجبل المعروف بالمغاوري (٣). ويوجدون في بلاد العجم

<sup>(</sup>١) كشف أسرار الباطنية ص ١١ - ١٦) فضائح الباطنية ص ٨

<sup>(</sup>٣) لما قامت الثورة المصرية سنة ١٩٥٢ طردت جماعة البكداشية من مصر وذلك لما ظهر من فساد حالهم وسوء فعالهم.

ويُعرفون بـ «البابية» ويوجدون في فلسطين ويعرفون بـ «البهائية» ومنهم جماعات في بلاد متفرقة (١) ، وتوجد بالهند فرقة أخرى من الباطنية هي «القاديانية»، وهي أحدث فرقهم عهداً، وأقربها ظهوراً.

هذه الفرق التي تنتشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رأى في التأويل الباطني للقرآن الكريم، يتفق مع مبدئها ومشربها.

ولا بد أن يكون لعلمائها تاويلات قرآنية يميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم. غير أننا لم نقف على شيء من ذلك، اللهم إلا شيئاً للبابية والبهائية.

لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة (٢) وموقفها من كتاب الله تعالى، لأن ما وصلنا عنها - وإن قلَّ - فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير القرآن الكريم.

واعتمادنا في كل ما نكتب على بعض الكتب التي وصلتنا عنهم، وعلى ما نشر في المجلات العلمية من البحوث التي تدور حولهم، فنقول وبالله التوفيق:

#### • البابية والبهائية:

البابية: نسبة إلى الباب، وهو لقب ميرزا على محمد، الذى ابتدع هذه النحُّلة، وإليه تُنسب هذه الطائفة، باعتباره المؤسس الأول لها.

والبهائية: نسبة إلى بهاء الله، وهو لقب ميرزا حسين على، الزعيم الثاني للبابية، وإليه تُنسب هذه الطائفة، باعتباره المؤسس الثاني لها.

وأصل نشأة هذه الطائفة: أن ميرزا على محمد، الملقب بالباب، والمولود في سنة ١٢٣٥ هـ، توفي عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه، فربي في حجر خاله ميرزا سيد على، ونشأ معه في مدينة شيراز بجنوب إيران، واشتغل معه بالتجارة، ولما بلغ سنة الخامسة والعشرين ادّعي أنه الباب – والباب عند الشيعة معناه نائب المهدى المنتظر – وكان ادعاؤه هذا في سنة ١٢٦٠ هـ، وما لبث أن وصلت هذه الدعوى إلى طائفة من الجاهلين فصد قوا بها، وتتابعوا عليها، وكان عدد من صدقه في أول الأمر ثمانية عشر رجلاً، فسماهم بكلمة «حي» لأن عدد حرفيها بحساب الجُمَّل ثمانية عشر، ثم أمر أتباعه هؤلاء بالانتشار في إيران وبلاد العراق، يبشرون به وبدعوته، وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يُظهره هو بنفسه. ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن

<sup>(</sup>١) ومن محاسن ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢، طرد البهائيين من مصر، والاستيلاء على مركزهم العام، وتحويله إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وقد تم ذلك في حفل عام سنة

<sup>(</sup>٢) البابية والبهائية في واقع الأمر طائفة واحدة، نسبت إلى «الباب» زعيمها الأول فقيل لها: «بابية»، ثم نسب إلى «البها» زعيمها الثاني، فقيل لها: «بهائية» كما هو موضح بعد.

دعوته في المجمع الكبير فاشتهر اسمه، وذاعت دعوته، فثارت طوائف المسلمين، وقاموا في سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل.

وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أظهرت ما في دعوته من غواية وضلال، فكفره بعض العلماء، ورماه بعض آخر منهم بالجنون، فاعتقله الوالى في سجن شيراز، ثم في سجن أصفهان، ثم في طهران، ثم في أذربيجان. وفي عهد السلطان ناصر الدين شاه اشتدت الخصومة بين البابيين ومخالفيهم، وقامت بينهم حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدر الأعظم بقتل الباب، فعُلق في ميدان مدينة تبريز، وقُتل رمياً بالرصاص، وذلك سنة ١٢٦٥ ه.

وبعد قتله اختلف أتباعه على أنفسهم في شأن من ينوب عنه، وظهرت من بعض أتباعه دعاوى مختلفة: من قبيل النبوة، والوصاية، والولاية، وأمثالها. وظلوا على هذا الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سنة ١٢٦٨ هـ إنتقاماً لزعيمهم الباب، ولما خاب سعيهم وفشلوا في هذه المؤامرة، أخذت الحومة تضطهد رعماء البابين، وتسوقهم إلى التحقيق، فقُتِل من قُتِل ونُفي من نُفي، وكان من بين زعمائهم في هذا الوقت – وقت الاضطهاد – ميرزا حسين على الملقب فيما بعد: «بهاء الله».

ولد بهاء الله سنة ١٢٦٦ هـ، وكان ابنه ميرزا عباس من كبار وزراء الدولة في وقته، فلما قام الباب واشتهر أمره صدَّقه بهاء الله، فاشتد به أزر البابيين وكثرت جماعتهم، ولما حدثت حادثة سنة ١٢٦٨ هـ، وهي محاولة اغتيال ناصر الدين شاه، قُبِض على بهاء الله وسُجن نحو أربعة أشهر، ثم أفرج عنه وأبْعد إلى العراق، فدخل بغداد سنة ١٢٦٩ هـ، ومكث بها اثنى عشر عاماً، يدعو الناس إلى نفسه، ويزعم أنه هو الموعود به الذي أخبر عنه الباب، وكان يشير إليه بلفظ: «مَن يظهره الله»، وهناك تجمع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين، وتسموا حينئذ بالبهائيين، ووقعت بينهم وبين شيعة العراق فتنة كادت تفضى إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين، فقررت الحكومة العثمانية في ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الآستانة، فأرسل إليها ومكث بها نحواً من خمس سنوات، ثم نُفي من أربعة أشهر، ثم نُفي إلى أدرنة (١) ومكث بها نحواً من خمس سنوات، ثم نُفي منها إلى عكا من بلاد الشام سنة ١٣٠٥ هـ، وبقي بها إلى أن مات سنة ١٣٠٩ هـ، وبقي بها إلى أن مات سنة ١٩٠١) والملقب فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس (المولود سنة ١٨٤٤ والمتوفى سنة ١٩٢١) والملقب

<sup>(</sup>١) وقع بين أتباع البهاء وأتباع أخيه يحيى الملقب بـ «صبح أزل» - وكان ممن رفض دعوى أخيه. وأتباعه يعرفون بـ «الأزلية» - فتنة في أدرنة، فأمرت الحكومة العثمانية بإبعاد الفريقين من أدرنة فنفت البهاء وأتباعة إلى عكا، ونفت يحيى وأتباعه إلى قبرص.

«عبد البهاء» فأخذ يدعو إلى هذا المذهب، ويتصرف فيه كيف يشاء، فلم يرض هذا الصنيع أتباع البهاء فانشقوا عليه، والتف فريق منهم حول أخيه الميرزا على، وألفوا كتباً في الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها بالمروق من دين البهاء(١).

## • الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية القدامي:

بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريباً، فإنّا نجدها ليست بالفرقة المحدَثة في عقائدها وتعاليمها، بل هي في الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية، تغذت من ديانات قديمة. وآراء فلسفية، ونزعات سياسية. ثم درجت تحذو حذو الباطنية الأوّل، وتترسم خطاهم في كل شيء، وتهذى في كتاب الله، فتأوّلته بمثل ما تأوّلوه: لتصرف عنه قلوباً تعلقت به ونفوساً اطمأنت إليه.

والذى يقرأ تاريخ الباطنية الأول، ويَطلِّع على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل، ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية، ويَطلِّع على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل، لا يسعه إلا أن يحكم بأن روح الباطنية حلَّت فى جسم ميرزا على، وميرزا حسين على، فخرجت للناس أخيراً باسم البابية والبهائية.

تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية، وينفذون إلى عقول العامة بإظهارهم الحب والتسيع، بل والانتساب إلى آل البيت، ثم يصلون إلى أهوائهم ومآربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل، ولا تحت إلى الدين بسبب، وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية، وبمثل هذه الوسيلة وصلوا إلى أغراضهم وأهوائهم، وإليك ما يوضح ذلك:

أولاً: في الباطنية من يدّعي النبوة لنفسه أو يدّعيها لغيره، وميرزا على الملقب بالباب يدّعي أنه رسول للناس من قبل الله تعالى، وله كتاب اسمه «البيان» ادّعي أنه منزل عليه من عند الله تعالى. وقد جاء في رسالة بعث بها الباب إلى العلامة الألوسي صاحب التفسير المعروف يدعوه فيها إلى الإيمان به: «إنني أنا عبد الله، قد بعثني بالهدى من عنده»، وسمى في هذه الرسالة مذهبه دين الله فقال: «ومَن لم يدخل في دين الله، مثله كمثل الذين لم يدخلوا في الإسلام» (٢).

ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسى على هذه الرسالة، وإن كنا نعلم رأيه في هذه الطائفة عندما تعرّض لتفسير قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدُ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكَنَ

<sup>(</sup>١) لخصنا هذا البحث التاريخي من مقال لأبي الفضائل الإيراني منشور بمجلة المقتطف - الجزء التاسع - السنة العشرين، ومن مقال السيد محمد الخضر حسين منشور بمجلة نور الإسلام - مجلة الأزهر فيما بعد - العدد الخامس من السنة الأولى.

<sup>(</sup>٢) رسائل الإصلاح: ٩٨/٣

رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وذلك حيث يقول: «وقد ظهر في هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية، ولهم في هذا الباب فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوى العقول، وقد كاد يتمكن عرقهم من العراق لولا همة واليه النجيب الذي وقع على همته وديانته الاتفاق، حيث خذلهم – نصره الله – وشتت شملهم، وغضب عليهم – رضى الله تعالى عنه – وأفسد عملهم. فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيراً، ودفع عنه في الدارين ضيماً وضيراً »(١).

وكذلك ادّعى زعيمهم الثانى الملقب ببهاء الله: أنه رسول من عند الله ، جاء لتأسيس الإسلام على الأرض، وبين أيدينا كتاب بهاء الله، ويطلق عليه اسم «الكتاب» قرأنا فيه فوجدناه يقول: «لعمر الله إن البهاء ما نطق عن الهوى، قد أنطقه الذى أنطق الأشياء بذكره وثنائه، لا إله إلا هو الفرد الواحد المقتدر المختار»(٢).

«لعمرى ما أظهرت نفسى، بل الله أظهرنى كيف أراد، إنى كنت كأحد من العباد، وراقداً على المهاد، مرت على نسائم السبحان، وعلّمنى علم ما كان، ليس هذا من عندى بل من لدن عزيز عليم، وأمرنى بالنداء بين الأرض والسماء، بذلك ورد على ما ذرفت به دموع العارفين. ما قرأت ما عند الناس من العلم، وما دخلت المدارس، فاسأل المدينة التي كنت فيها لتوقن بأني لست من الكاذبين » (٣).

«قل قد أتى الختار، في ظل الأنوار، ليحيى الأكوان، من نفحات اسمه الرحمن، ويتحد العالم، ويجتمعوا على هذه المائدة التي نزلت من السماء »(٤).

ويرى الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية، فابتدع لأتباعه أحكاماً خالف بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية، فجعل الصوم تسعة عشر يوماً من شروق الشمس إلى غروبها، وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعي. بحيث يكون عيد الفطر عندهم يوم «النيروز» على الدوام، وفي كتاب «البيان»:

« . . أيام معدودات . وقد جعلنا النيروز عيداً لكم بعد إكمالها »(°).

كذلك يرى بهاء الله أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية، ويقرر ذلك في كتابه في قيقول: «لو كان القديم هو المختار عندكم، لما تركتم ما شرع في الإنجيل، بينوا يا قوم.. لعمرى ليس لكم اليوم من محيص. إن كان هذا جرمي فقد سبقني في ذلك محمد رسول الله، ومن قبله الروح، ومن قبله الكليم. وإن كان هذا ذنبي إعلاء كلمة الله وإظهار أمره، فأنا أول المذنبين. لا أبدل هذا الدين بملكوت السموات والأرضين» (٦).

<sup>(</sup>۱) روح المعانى: ۳۹/۲۲. (۲) الكتاب ص ٧ (٣) المرجع السابق ص ٩ (١) نفس الرجع ص ٥٥ (٥) رسائل الإصلاخ: ٩٩/٣ (٦) كتاب بهاء الله ص ٣٩ (٤)

وقرر البهاء أن الدين قسمان: عملى وروحانى، فالقسم الروحانى – وهو مظاهر الألوهية والنبوة – غير قابل للتبديل. والقسم العملى – وهو المتعلق بالصور والأشكال الخارجية – قابل للتغيير، وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات في اليوم والليلة، وجعل قبلتهم في الصلاة أين يكون هو!! وفي هذا يقول: (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس» (١).

وسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق الشرعية والسياسية، وقرر عقوبات مالية للزنا والسرقة وغيرهما، ومنع التسري، وحرم الزواج بأكثر من واحدة وقيد لهم الطلاق وصعبه، وحجته في هذا كله: أن جميع الأديان أضحت لا تصلح لإصلاح العالم، فلابد من دين جديد يوافق هذا العصر.. عصر التقدم المادي العظيم. وهذا الدين الذي جاء به هو الذي يصلح في نظره لمسايره هذا العصر دون غيره (٢).

ثانيا: منع الحسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطنية، العوام من دراسة العلوم، والخواص من النظر في الكتب المتقدمة. وفعل الباب مثل ذلك فحرم في كتابه (البيان) التعليم وقراءة كتب غير كتبه، فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن الكريم، وما في أيديهم من كتب العلم، ولكن بهاء الله أدرك أن هذا التحجير قد يصرف بعض الناس عن دعوته، فنسخ ذلك التحجير، وذلك حيث يقول في كتابه المسمي به (الأقدس): «قد عفا الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب، وآذنا لكم أن تقرأوا من العلوم ما ينفعكم» (٣).

ثالثا: من الباطنية من يدعي حلول الإله في بعض الأشخاص، كالقرامطة الذين يدعون حلول الإله في إمامهم محمد بن إسماعيل. ونجد مثل هذه الدعوي متجلية في بعض مقالات البابية، فهذا بهاء الله يقول في (الكتاب): «لنا مع الله حالات نحن فيها هو، وهو نحن، ونحن نحن أ.

وهذا عباس الملقب بعبد البهاء يقول: «وقد أخبرنا بهاء الله بأن مجئ رب الجنود والأب الأزلي، ومخلص العالم الذي لابد منه في آخر الزمان، كما أنذر جميع الأنبياء، عبارة عن تجليه في الهيكل البشري، كما تجلي في هيكل عيسي الناصري، إلا أن تجليه في هذه المرة أتم وأكمل وأبهي، فعيسي وغيره من الأنبياء هيأوا الأفئدة والقلوب لاستعداد هذا التجلي الأعظم» (°).

<sup>(</sup>١) رسائل الإصلاح: ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر مقال أبي الفضائل في المقتطف - العدد التاسع من السنة العشرين، وانظر المحاضرة التي ألقاها عبد العزيز نصحي عن البهائيين بدار جمعية الهداية الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) رسائل الإصلاح: ٣/١٠٠ (٤) الكتاب ص٣٣. (٥) رسائل الإصلاح: ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>م ٧ - التفسير والمفسرون ج٣)

يريد بهذا: أن الله تجلي فيه بأعظم من تجليه في أجسام الأنبياء على ما يزعم.

وهذا أبو الفضل الإيراني أحد دعاتهم يقول: (...فكل ما توصف به ذات الله ويضاف ويسند إلي الله من العزة، والعظمة، والقدرة، والعلم، والحكمة، والإرادة، والمشيئة، وغيرها من الأوصاف، إنما يرجع بالحقيقة إلي مظاهر أمره، ومطالع نوره، ومهابط وحيه، ومواقع ظهوره) (١)... ومثل هذا كثير في كلام زعمائهم ودعاتهم.

رابعا: يدعي الباطنية رجوع الإمام المعصوم بعد استتاره، ويحصرون مدارك الحق في أقواله. والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه في كتبهم.

يقول بهاء الله في (الكتاب): (يسند القائم ظهره إلي الحرم، ويمد يده المباركة، فتري بيضاء من غير سوء، ويقول: هذه يد الله، ويمين الله، وعين الله، وبأمر الله أنا الذي لا يقع عليه اسم ولا صفة، ظاهري إمامة، وباطني غيب لا يدرك) (٢).

وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإِمام المعصوم بـ ( من سيظهره الله) ، ويزعمون أنه هو الذي يعرف تأويل ما جآءت به الرسل عليهم السلام.

خامسا: من مبادئ قدماء الباطنية التفرس. وعلى هذا المبدأ منعوا التكلم بآرائهم في بيت فيه سراج – أي فقيه أو متعلم والبهائية يسيرون علي هذا المبدأ وإليك ما يثبت ذلك:

أرسل إلي أبي الفضائل الإيراني بعض إخوانه كتابا يرجوه فيه أن يرد علي مقال كتبه جرجس صال الإنجليزي بإمضاء هاشم الشامي، والمقال يتضمن توجيه الاعتراضات علي فصاحة القرآن الكريم، فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك في رسالة أرسل بها إلي صاحبه يقول فيها:

«... إن هناك موانع جمة، أعظمها وأشدها مانع كبير لا يستسهل العاقل تذليل صعوباته، ولا يتسنم النبيه متن صهواته، حيث إن قلوب الذين اكتفوا من الإسلام باسمه، ومن القرآن برسمه، تغذت في مدة مديدة، وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب، وألفت سفاسف المسائل حتى بعدت عن لباب الكتاب، وجهلت حقيقة معاني الخطاب، فلو كشفنا عن حقائق الإشارات، وأظهرنا المعاني المقصودة من ظواهر العبارات، فطلعت صور الحقائق المقصورة في قصر الآيات، وتهللت وجوه المعاني المستورة في خدور الاستعارات، لندفع تلك الردود والاعتراضات ونظهر بطلان تلك الإيرادات والانتقادات، تثور أولا أحقاد جهلائنا، ويرتفع نعيب سفهائنا، وينادون بالويل والثبور، ويثيرون الأحقاد الكامنة في الصدور...».

<sup>(</sup>١) رسائل الإصلاح: ٢/ ١٠٠٠.

ثم يقول لصاحبه في آخر الرسالة: « . . . لتعلم حق العلم أني ما نسيت ولم أكره صفة من صفاتك، ولا خلة من خلالك، ولكن – والحق يقال – إنك نسيت وصية روح الله الواردة في سفر متي : « لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير » حيث تجاهر بجواهر الأسرار ومعالي المعاني، عند من لا يستحق أن تخاطبه وتلاطفه، وتجالسه وتؤانسه، فكيف أنه يكون مستودع الحكمة الإلهية والأسرار الربانية، فتمسك بالحكمة، وكن علي جانب عظيم من الفطنة » (١).

ويقول في رسالة أرسلها إلى الشيخ فرح الله زكي الكردي أحد اتباعهم في مصر: «... واعلم يا حبيبي أنه سيدخل عليكم كشيرون، ويتظاهرون بنوايا المتفحص الباحث، ويظهرون السلم والوفاق، وهم أهل النفاق وأصل الشقاق، ومقصودهم معرفة أهل الإيمان، وإضطهاد أصحاب الإيقان كما تصرح وتنادي آي الفرقان: منها قوله تعالي: ﴿ يَوْمُ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نقْتَبسْ مِن نُورِكُمْ قيل أرجعوا وراءكُمْ فالتمسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بَسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطنه فيه الرَّحْمَة وظاهره مَن قبله الباركة أنه قبله العَدَابُ ﴿ ... إلي آخر الآيات [الحديد: ١٥ - ١٥]، فتحكم الآية المباركة أنه لابد من دخول أهل النفاق علي أصحاب الوفاق، للاستطلاع والاستراق، فلا يغرنك تجبهم وترفقهم، ولا يخدعنك ملاينتهم وتملقهم، فإن التهور والتعجيل يوجب الندم والافتضاح، والتروي يكفل النجاح والفلاح. ومن الحكم المأثور: «العجلة من الشيطان، والتأني من الرحمن» (٢٠).

من كل ما تقدم، يظهر لنا بوضوح: أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نحلة جديدة في تعاليمها ومعتقداتها، وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام باسم الإصلاح الديني، وسيظهر لك من تأويلاتهم للقرآن – علاوة علي ما سبق – أنهم ينهجون نهج الباطنية الأول، ويترسمون خطاهم في تحريفهم لكتاب الله، والعبث بآياته!! (٣).

## • موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم:

لم تحل عقائد البابية والبهائية بينهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم، ولم يمنعهم موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد علي دعاواهم الباطلة، ومذاهبهم الفاسدة، تمويها علي العامة، وتغريرا بعقول الأغمار الجهلة.

<sup>(</sup>١) رسائل أبي الفضائل ص ١٢٦ - ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) رسائل أبي الفضائل ص ١٣٨ - ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر إنتاج البابية والبهائية في التفسير، ومثل من تأويلاتهم الفاسدة: (التفسير والمفسرون): ٢ / ١٩٦ وما بعدها.

#### • أبو الفضائل الإيراني يعيب تفاسير أهل السنة:

ولم يكن في وجوههم قطرة من الحياء تمنعهم من التنديد بتفاسير علماء أهل السنة وتحقيرها، فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيراني، نجده في رسالة أرسلها لصديق له، يعيب علي تفاسير أهل السنة فيقول: « . . . ولقد يدهش الإنسان ويتحيريا حبيبي من تعاليمهم الباطلة، وتفاسيرهم المضحكة، فإن أحباءنا الأمريكيين الذين تشرفوا بالوفود علي الأرض المقدسة في هذه الأيام الأخيرة، قابلناهم في بيروت، وسافرنا معهم إلي الأرض الفيحاء مدينة حيفا، أخبرونا بما يتحير منه الأريب، ويدهش منه اللبيب، كيف تقدمت كلمة الله في تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة الضائعة، من النفوس الجاهلة الخادعة . . . أليس ذلك من عظيم قدرة الله وشديد قوته وسطوع آياته وظهور بيناته » (١) .

يعيب أبو الفضائل تفسير أهل السنة، لأنه يري في زعمه أنه وأهل نحلته خير من يفهم القرآن، ويعلم ما فيه من أسرار ورموز، ويري أنه ومن شاكله هم الراسخون في العلم، الذين يقفون علي عجائب القرآن التي لا يدل عليها إلا باطنه، أما ما يعني به مفسرو أهل السنة من الظواهر فليس في زعمه من المعاني التي يرمي إليها القرآن، وفي هذا يقول ما نصه: « . . . لو كان معاني آيات القرآن ما هو ظاهر يعرفه كل من يعرف اللغة العربية، ويتلذذ منه كل من له إلمام بالعلوم الأدبية، كيف يتم هذا القول - يريد قول رسول الله عمل الله و القرآن: (إنه لا تنقضي عجائبه) - وكيف يصدق قول الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم العلم الهورية) ( ).

## • الزيدية - وموقفهم من التفسير والقرآن الكريم:

لم يقع بين الزيدية من الشيعة، وبين جمهور أهل السنة خلاف كبير مثل ما وقع من خلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنة، والذي يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم أقرب فرق الشيعة إلي مذهب أهل السنة، وما كان بين الفريقين من خلاف فهو خلاف لا يكاد يذكر.

يري الزيدية: أن عليا أفضل من سائر الصحابة، وأولي بالخلافة بعد رسول الله عَلَيْكَ، ويقولون: إِنْ كُل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج للإمامة صحت إمامته، ووجبت طاعته، سواء أكان من أولاد الحسن، أم من أولاد الحسين، ومع ذلك فهم لا يتبرأون من الشيخين، ولا يكفرونهما، بل يجوزون إمامتهما، لأنه تجوز عندهم إمامة المفضول مع وجود الفاضل، كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية،

<sup>(</sup>١) رسائل أبي الفضائل ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) رسائل أبي الفضائل ص ٧٦، وانظر التفسير والمفسرون: ٢ / ٢٢٧ - ٢٢٥.

والعصمة للأئمة، واختفائهم ثم رجوعهم في آخر الزمان. وغير ذلك من خرافات الإمامية ومن علي شاكلتهم.

وكل الذي نلحظه على الزيدية، أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم، ولهذا كثر فيهم الاجتهاد. وأنهم لا يثقون برواية الأحاديث إلا إذا كانت عن طريق أهل البيت. والذي يقرأ كتاب ( المجموع) للزيدية يري أن كل ما فيه من الأحاديث مروية عن زيد ابن على زين العابدين، عن آبائه من الأئمة، عن رسول الله عَيْكَ وليس فيه بعد ذلك حديث يروي عن صحابي آخر من غير أهل البيت رضى الله عنهم.

كما نلاحظ على الزيدية أيضا أنهم تأثروا إلى حد كبير بآراء المعتزلة ومعتقداتهم، ويرجع السر في هذا إلى أن إمامهم زيد بن علي، تتلمذ على واصل بن عطاء كما قلنا ذلك فيما سبق.

إذن فلا نطمع بعد ذلك أن نري للزيدية أثرا مميزا ، وطابعا خاصا في التفسير كما رأينا للإمامية ، لأن التفسير إنما يتأثر بعقيدة مفسره ، ويتخذ له طابعا خاصا واتجاها معينا ، حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتجاه معين ، وليست الزيدية - بصرف النظر عن ميولهم الاعتزالية - بمنأي بعيد عن تعاليم أهل السنة ، وعقائدهم ، حتي يكون لهم في التفسير خلاف كبير (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسر والمفسرون: ٢ / ٢٠٧، وآنظر: أهم كتب التفسير عند الزيدية ص ٢٠٧ وما بعدها من هذا الجزء نفسه.

.. بسرالله الرحمي الرحمي ا لناب: ا ساوس لناويل: طيمسورات دارليهاه بسرد الله الله المرابي المعادد مد ميون لمما لمغرف كا من فضاة لدولة لفلمدة لمنوف كلي و تورد وسيم ومولاء مها عَالَ مَعَوالِنَابِ : لِمَنَّادُ عَارِفُ مَا مَلَ إِنْ مَعُدَمَةُ ﴿ إِنَّهُ - أَ مِنْ مِسَى لِمُولَ - كِلْمَا بِ لِوهِ مِدْ سيد محود يه المعطولها مُ لا يمامله " باذى يعالم موضوطا معينا حواليا ولا ) و إسفر للفعيس بذى يمثل لغادة الأمامية لهذا بعلم نمنيلاً منزنا معفولاً ، ومعرض عرضاً وقيفاً مفعلان عليوم... تم قال ١١ بعد كا د بنادل غ عود لاعرة كريم المرا المسكر وف إلايه ١ ز دهارها لموضوع بزرياس لفل فكرة فلنمنة بالحديث والشقرة بني نمت وترعريت شريفرع من كشر مه بلاعضامه ، أ وطفة أصى : بلرسك بنرس تركزت علم دعم دعيره ليعوة الفكرية ، و لفذار لذى موَّن لعليضة لما لهندة بالجلم ولمطور و لبياس ولاهال صلا كله ١ عند كما به الركام إلا ولا ١١ لدى بيسما المهم مملكت فيمينه و إذها له بغالبة بن نفص نعاليم العفائدية بالمهافظة عبى سريته كتما بدتعاليمه ، ولهريس منع شريع لمواد لعفه لدية بن ورون نفيم لمديج مدينر نبخ علملهم ، وكل هذا يعشر سالطة والفناج باب المرادة مريضا فأ ال ذلك إبدى كناب الولاك المقص المرادا إلى دروت في الكلب بينمون الموراة ١٠ ولواتميل ، ويعر أن الحص هذا كل مد ويطيعي مومنوعاً المرابط لعصدة بالمراغر عمل إراره إماسة مها مزيع عدفها ومهمزام لدى لمبعًا إمام بدهر اعدراً بانهم لم والدا ر المقارد الدفتورها ادمه لهاي الافلوا عرها ، عدا ١٠ « فركون مداداصني الد لها وي معنا، لرافق لدى لا معلىم خيلف عد ليفسر بمداه بصري عامة الغروم له بهوم الخرى ، فا للعشر معناه حيمرة المعن لفل كله عامضة

و ملی ذات فی برمور بلوجود بالکاب ایم سر اول سورة بولی ای آخر ما دحل الیه سرمورة اعتکوت . دقد وضینا فل برمور با برم من فل برمور با مر بلکاب ب

10/0/7 30/20

الصفحة الأخيرة من الكراسة الأولى

" بسم به برحمارلهم " نفول در کنا به بلای افزی جیناد ممر بد بعنوب سد اسی الطلق برازی بهون ۱۲۸ سه ۱۶ ه ۲ بلیم ایران ۱۳۲۱ م .. بازش مکشمه بصروبه

رو كلينده قال السمعة الاغبر إلله عليه لمرم مقول من علم البنا مرادة عندالله المرادة المندلية المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة والمرادة المرادة المرادة المرادة المرادة والمرادة المرادة المردة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المردة المرادة المرادة المردة المردة الم

ولينده الى سليم به العين التوالدي قال ، قلت الأميز المؤمني عيد الملام الى سمعت .
عدد بها اله المعلم الموالدي المرا الشيئة المن العرب العرب والعرب العرب والعرب المرا ال

الليكور المويث وراب فيه

الصفحة الأولى من الكراسة الثانية

(دف رورة لذاران عد بزا فعلى لد اللّ فعن ول محتلف وافله مصامله ا مرور عدم المديد معمد أنه عال ما الكم لف فول محتلف ال أعتلف إ والمرية الأي المُرْمَةُ مِنْهِ الْمُنْقِعُ عِلَى وَلَوْمَةً عِلَى وَفُلِ الْحِيْهُ وَمِدَفًا فِفَ وَلِدِيةً عِلَى وَمُلِ الْأَلَدِ. وا ما مول الله على عله مد كول عن قال معنى عِلما" ، مد أمل عند ولديك أفرى عدالمنة ع فذاب قول الوطاع عنسا على الإحام مرايي وعند قراه معا كا عُرَومة المنز ( كا نعي عاكيت رهنية . ال تو الرائل المراه المراه) روى عدم الله خفط فستطيع الميده عشاهده كاميلي منه بم الارتي قال المعال الدالما ما على قوله عرف وله نعس ما كست رهسة إلا أصحاب لمسه في مفاق عد الراون مسر لمورسم ما بلكات في مطرًا له فالمجرون هم لمنكروم بولوسك وقالوالم له مر العلية ولم لله الطفيل كلي وكذا مخوم مع إلى نصيرا وعكول إيم أصل المعسم ولَمْ النَّهِ فَيْ الْمِمْ الْمُرْمِينُ الْمُحِدُونَا وَكُوْ لَوْلَا لُولُوسِكُ وَعِيرًا عَلَيْكِ وَالْمِكَالُولَا وخ حورة لينا عند قوا معلى ١٠١٠م منوم فردع و ليركم صفا لونطار الويامين والرسير أولد له برحن وقال صوابا معيل مروم عند أ في عدام أنه قال: وولدستُكلوي إلاسما وفال المرهم وفال صوابي فال عنبروم المندورين لهم بعم بعيامة ولِعَا عَلَى صَوَالِما ! فَكُن الْمَاتِقُولُونَ ( وَلَا تَعْلَمُمُ الْمُوَالُ خَدَر رينا وصال على نيننا وليعم لا يعينا عاد مودنا رينا الوحة معك مروالك كور ليزيم - بعداد عدم

الصفحة الأخيرة من الكراسة الثانية

# ١ - نُقُول عن كتاب (أساس التأويل) طبع منشورات دار الثقافة ببيروت، تأليف الداعي الإسماعيلي: التعمان بن حيون التميمي المغربي، قاضي قضاة الدولة الفاطمية المتوفي سنة ٣٦٣هـ

•مؤلف الكتاب:

هو محمد النعمان بن منصور بن أحمد بن حيان التميمي، القاضي، الذي اشتهر بأبي حنيفة الشيعة... كان في أو ل الأمر يتبع مذهب مالك، ثم التحق بالإمامية الإثني عشرية (١) وانتقل إلي الفاطميين (٢)، فجاء من إفريقية إلي مصر مع المعز لدين الله الفاطمي (٣) (المتوفي سنة

(١) الإثنا عشرية، أو الإمامية: اسم يطلق علي إحدي فرق الشيعة لقولهم بإثني عشر إماما أولهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم انتقلت إلي ابنه الحسن بن علي، ثم إلي أخيه الحسين ابن علي، ثم إلي ابنه علي زين العابدين، ثم إلي ابنه محمد الباقر، ثم إلي ابنه جعفر الصادق، ثم إلي ابنه موسي الكاظم، ثم إلي ابنه علي الرضا، ثم إلي ابنه محمد الجواد، ثم إلي ابنه علي الهادي، ثم إلي ابنه العسكري، ثم إلي ابنه محمد المهدي المنتظر – وهو الإمام الثاني عشر ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه بـ (سر من رأي) ولم يعد بعد، وأنه يخرج في آخر الزمان، ليملأ الدنيا عدلا وأمنا كما ملئت ظلما وخوفا ... وقد أصبحت الإثنا عشرية مذهب الدولة في إيران منذ عهد الصفويين وانتشرت في جميع أنحاء العالم الإسلامي (البلتاجي).

(۲) الفاطميون: سلالة تنتسب إلي علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، أنشأوا دولة قامت أول أمرها في تونس عام ۲۹۷ه، ثم أخضعت الشمال الإفريقي كله ثم مصر في عهد المعز لدين الله الذي مد حدود الدولة علي شواطئ الأطلسي، وبسط نفوذه علي سوريا وفلسطين ولبنان، ومؤسس هذه الدولة هو عبيد الله بن المهدي (من ۲۹۷ – ۳۲۲هه) ثم تولي بعده القائم بأمر الله ( ۳۲۲ – ۳۳۶هه)، ثم المنصور ( ۳۳۲ – ۴۲۱هه)، ثم المعزيز بالله ( ۳۲۵ – ۳۸۱هه) ، ثم الحاكم بأمر الله ( ۳۸۱ – ۱۱۶هه) ، ثم الطاهر بالله ( ۱۱ ٤ – ۲۷۱هه)، ثم المستنصر بالله ( ۲۷۱ – ۲۸۷هه) ، ثم المستعلي بالله ( ۷۸۱ – ۱۵۸هه) ، ثم الخافر بأمر الله ( ۵۱ و ۲۵ – ۵۱هه) ، ثم الخافظ لدين الله ( ۵۲ و ۵۱هه) ، ثم الخافر بأمر الله ( ۵۱ و ۵۱هه) ، واتنهت دولتهم بنهاية الظافر بأمر الله ( ۵۱ و ۵۱ههه) ، واتنهت دولتهم بنهاية حكم العاضد لدين الله ( ۵۰ و ۵۰ هه) .

(٣) المعز لدين الله الفاطمي: هو أبو تميم معد بن المنصور ( ٣١٩ – ٣٦٥هـ) رابع الخلفاء الفاطميين، خلف أباه المنصور ( ٣١١هـ)، ولد في المهدية، ووطد سلطان الدولة فانقادت له بلاد إفريقيا كلها، احتل قائده ( جوهر الصقلي ) الفسطاط عام ٣٥٩هـ، وأسس القاهرة التي غدت عاصمة الفاطميين بعد أن استخلف بلكين بن زيري علي إفريقيا، وانتقل إلي مصر، واستولي علي طرابلس وبيروت، وهزم الإمبراطور البيزنطي يوحنا بن شمشيق، شجع العلم والعلماء وأنشأ الأزهر (البلتاجي).

٣٦٥هـ) وتولي القضاء بمصر، وتوفي بها في أواخر جمادي الثانية سنة ٣٦٠هـ (١).

وله: دعائم الإسلام في الحلال والحرام والقضاء والأحكام عن أهل بيت رسول الله عن أهل بيت رسول الله عنه الكلام عند الإسماعيلية (٢) ، (٣).

قال محقق الكتاب - الأستاذ عارف تامر - في مقدمة (أساس التأويل): (ترددت

(٣) الإسماعيليون: هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه، ويرون أن الإمامة انتقلت إليه بالنص من أبيه علي ذلك، ويقولون: وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء الإمامة في عقبه، ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلي ابنه محمد المكتوم، وهو أول الأئمة المستورين، وبعده تتابع أئمة مستورون إلي أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله المهدي رأس الفاطميين (البلتاجي).

ويقول الدكتور محمد حسين الذهبي - رحمه الله - في (التفسير والمفسرون) ٢ / ٩ - ١٠ : (ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب، وبعض هذه الألقاب أسماء لبعض فرقهم وهذه الألقاب هي: الإسماعيلية: لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق - كما قلناه والباطنية: لقولهم بالإمام الباطن - أي المستور، أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرا وباطنا، والمراد منه باطنه دون ظاهره، والقرامطة: لأن أولهم الذي دعا الناس إلي مذهبهم رجل يقال له (حمدان قرمط) والحرمية: لإباحتهم المحرمات والمحارم، والسبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة: آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسي، وعيسي، ومحمد، ومحمد المهدي المنتظر (سابع النطقاء)، وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أثمة يتممون شريعته، ولابد في كل عصر من سبعة بهم يقتدي وبهم يهتدي، والحمرة: للبسهم الحمرة أيام بابك، أو لتسميتهم المخالفين لهم: حميرا...).

ثم يقول رحمه الله: (و قبل أن أخلص من هذه العجالة أسوق لك كلمة أنقلها بنصها عن أبي المظفر الإسفرايني في كتابه (التبصير في الدين) قال رحمه الله: (واعلم أن الزيدية والإمامية منهم، يكفر بعضهم بعضا، والعداوة بينهم قائمة دائمة، والكيسانية يعدون في الإمامية، واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون علي تكفير الصحابة، ويدعون أن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة، ويزعمون أنه قد كان فيه النص علي إمامة علي فأسقطه الصحابة منه، ويزعمون أنه لا اعتماد علي القرآن الآن ولا علي شئ من الأخبار المروية عن الصطفي عليه ، ويزعمون أنه لا اعتماد علي الشريعة التي في أيدي المسلمين، وينتظرون إماما للصطفي عليه ، ويعلمهم الشريعة، وليسوا علي شئ من الدين، وليس مقصودهم من يسمونه (المهدي) يخرج ويعلمهم الشريعة، وليسوا علي شئ من الدين، وليس مقصودهم أنفسهم حتي يتوسعوا في استحلال المحرمات الشرعية، ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغير القرآن من عند الصحابة، ولا مزيد علي هذا النوع من الكفر، إذ لا بقاء فيه علي شئ من الدين) أهر التبصير في الدين ص ٢٤ — ٢٥).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار (٣١/٣)، ويراجع في ترجمته ابن خلكان ص ٧٣٧، وروضة الجنان للخوانساوي: ٢/٩١ (الذهبي).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، مرجع سابق: ٣ / ٣٤١، (الذهبي).

كثيرا قبل أن أقدم علي دفع هذا الكتاب إلي الطبع، وما ذلك إلا لرغبتي التامة في الإبقاء عليه مدة أطول في كهف التقية (١) بين مجموعة المخطوطات الإسماعيلية الأخرى التي لم يحن وقت نشرها وتعميمها بعد).

(ص٥)

#### • ثم قال في مقدمته:

(إنه – أي أساس التأويل – الكتاب الوحيد بين مجموعة المخطوطات الإسماعيلية الذي يعالج موضوعا معينا هو (التأويل) والسفر النفيس الذي يمثل الفكرة الأساسية لهذا العالم تمثيلا متزنا معقولا، ويعرضها عرضا دقيقاً مفصلا) (ص ٥)

#### • ثم قال:

(لقد كان التأويل في عهد الدعوة الإسماعيلية المبكر وفي إبان ازدهارها هو الموضوع الأساسي لكل فكرة فلسفية باطنة، والشجرة التي نمت وترعرعت ثم تفرع منها الكثير من الأغصان، أو بلغة أصح: الأساس الذي تركزت عليه هذه الدعوة الفكرية، والغذاء الذي مون الفسلفة الباطنية بالحكم والمنطق والبيان، ولأجل هذا كله اعتبر (أساس التأويل) لدي الإسماعيلية من الكتب الثمينة، والذخائر الغالية التي تعليمها العقائدية بالمحافظة علي سريته وكتمان تعاليمه والسهر علي منع تسرّب المواد العقائدية التي وردت فيه لمن هم من غير الإسماعيليين، وكان هذا يعتبر

(١) التقية لغة: الحذر والخوف، أو الكتمان، واصطلاحا: ترك بغض الفرائض في حالة الإكراه أو التهديد بالإيذاء، وليس للتقية شأن خطير عند أثمة أهل السنة، ولكن لها شأنا خاصا عند الشيعة، وهي في الحقيقة صفتهم المميزة، وتقوم التقية علي النية، لذا تجدهم يشيرون دائما إلي النية في هذا المقام، فالشهادة – بوصفها أهم الفرآئض – لا تقوم بصحة الجهر بها فقط، وإنما تقوم بالنية ومن هنا لا يحاسب المسلم إلا علي نيته إذا أكره علي الكفر بلسانه أو التعبد مع الكفار، ولا يمكن أن تمس التقية إلا حق الله تعالي فهو يعاقب المكره – بكسر الراء – ولا ينزل المكره بفتحها – إلا عقابا رحيما في بعض الأحوال.

ويقول الحنفية : (إن التقية رخصة من الله تعالي، وتركها أفضل فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهر، وكذلك كل أمر فيه إعزاز للدين، فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة.

ولما كانت الشيعة فئة قليلة مضطدة في أغلب أحيانها، فقد كان الاستتار سمة لهم (البلتاجي) ويقول الدكتور الذهبي: (التقية معناها المداراة والمصانعة، وهي مبدأ أساسي عندهم، وجزء من الدين يكتمونه عن الناس، فهي نظام سري يسيرون علي تعاليمه، فيدعون في الخفاء لإمامهم المختفي ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر، فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة).

سر العقيدة ومفتاح باب الدعوة، مضافا إلي ذلك أن في الكتاب تأويلا لقصص الأنبياء التي وردت في الكتب السماوية الثلاث: التوراة، والإنجيل، والقرآن، فكل هذا يشكل موضوعا تقضي العقيدة بالمحافظة على أسراره التامة مما يخرج عن نطاق المفهوم لدي طبقات العامة الذين اعتبروا بأنهم لم ينالوا من الثقافة إلا قشورها، ومن العلوم إلا ظاهرها). (ص٥-٦).

#### • وقال:

(قد يكون من الواضح أن التأويل بمعناه الواقعي لدي الإسماعيليين يختلف عن التفسير بمعناه الصحيح لدي عامة الفرق الإسلامية الأخري، فالتفسير معناه جلاء المعني لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارئ، فإذا سئلنا مثلا ما هو تفسير كلمة: (شجرة)؟ أجبناه: أنها نبتة تغرس صغيرة، ثم تنمو فيتفرع منها جذوع وأغصان ينبت عليها ورق أخضر، وفي الربيع تحمل أزهارا لا تلبث بعد ذلك حتي تعقد ثمرا طيبا... إلخ.

أما إذا قلنا: ما هو تأويل كلمة: (شجرة)؟ فنجيب: بأن ذلك يتبع رأي المسئول المباشر عن التأويل، قد يقول: إنها حجرة، أو بقرة، أو صخرة، أو غير ذلك مما يجب أن يتلاءم مع الحقيقة والواقع والعقل، فلا يكون غريبا عن التصديق، ولا بعيدا عن الفكر.

إذن فالتأويل هو باطن المعني أو رمزه أو جوهره، وهو حقيقة مستترة وراء لفظة لا تدل عليها... ومن هنا أعطي النظام الإسماعيلي الفكري صلاحية التفسير للناطق، ووهب صلاحية التأويل للإمام، فالأول اعتبر يمثل الشريعة والأحكام والفقه والقانون الظاهر، والثاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن» (١).

<sup>(</sup>١) يقول الدكتور محمد حسين الذهبي: (وإذا نحن أجلنا النظر في مذهب الشيعة، وجدنا أصحابه لم يسلموا من التفرق والتحزب والانقسام في الرأي والعقيدة، فبينا نجد الغلاة الذين رفعوا عليا إلي مرتبة الآلهة فكفروا، نجد المعتدلين الذين يرون عليا أفضل من غيره من الصحابة، وأنه أحق بالولاية وأولي بها من غيره فحسب، ونجد من يقف موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فلا هو يؤله عليا، ولا هو يري أنه بشر يخطئ ويصيب، بل يري أنه معصوم، وأنه الخليفة بعد رسول الله علي غير منازع ولا مدافع وإن غلب على أمره واغتصبت الولاية منه.

ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلي حزبين أو ثلاثة، بل تفرقت بهم الأهواء - كما قلنا إلي حد الكثرة في التحزب، وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا يشاركه فيها غيره، ورأى خاص لا يقول به سواه.

وكان طبيعيا - وكل حزب من هذه الأحزاب يدعي الإسلام ويعترف بالقرآن ولو في الجملة -

أن يبحث كل عن مستند إليه من القرآن ويحرص كل الحرص علي أن يكون القرآن شاهدا له لا عليه فما وجده من الآيات القرآنية يمكن أن يكون دليلا علي مذهبه تمسك به، وأخذ في إقامة مذهبه علي دعامة منه. وما وجده مخالفا لمذهبه حاول بكل ما يستطيع أن يجعله موافقا لا مخالفا، وإن أدي هذا كله إلي خروج اللفظ القرآني عن معناه الذي وضع له وسيق من أجله، وإليك طرفا من تأويلات هؤلاء الغلاة.

- من تأويلات السبئية (أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وغلا في حب علي حتى جعله نبيا، ثم بالغ في الغلو حتى جعله إلها، وزعم أنه لم يقتل ولكنه رفع إلي السماء): نجد بعض السبئية يزعم أن عليا في السحاب، وعلى هذا يفسرون الرعد بأنه صوت على والبرق بأنه لمعان سوطه أو تبسمه، ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع صوت الرعد يقول: عليك السلام يا أمير المؤمنين.

كذلك نجد زعيم السبئية يزعم أن محمدا عَلَيْهُ سيرجع إلى الحياة الدنيا، وتأول على ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرضَ عَلَيْكَ الْقُرآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ [القصص ١٨٥].

- من تأويلات البيانية (أتباع بيان بن سمعان التميمي، وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت من محمد ابن الحنفية إلي ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد، ثم صارت من أبي هاشم إلي بيان ابن سمعان بوصيته إليه. واختلف هؤلاء في (بيان) - زعيمهم - فمنهم من زعم أنه كان نبيا، وأنه نسخ شريعة محمد على ومنهم من زعم أنه كان إلها): نجد بيان بن سمعان التميمي زعيم البيانية، يزعم أنه هو المذكور في القرآن بقوله تعالى: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لَلنَّاسٍ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴾ البيانية، يزعم أنه هو المذكور في القرآن بقوله تعالى: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لَلنَّاسٍ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴾ ويقول: أنا البيان: وأنا الهدي ، والموعظة .

كما نراه يزعم أن الله تعالى رجلِ من نور، وأنه يفني كله غير وجهه، ويتأول على زعمه هذا قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ \* وَيَبْقَىٰ وَجُهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، وقوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ \* وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٦ – ٢٧].

من تأويلات المغيرية (أتباع المغيرة بن سعيد العجلي. وكان يظهر في بدء أمره موالاة الإمامية ثم ادعي النبوة. وادعي أنه يعرف الاسم الأعظم، وزعم أنه يحيي به الموتي ويهزم الجيوش): نجد المغيرة بن سعيد العجلي زعيم المغيرية يقول: إن الله تعالي لما أراد أن يخلق العالم تكلم بالاسم الأعظم، فطار ذلك الاسم ووقع تاجا علي رأسه، وتأول علي ذلك قوله تعالي: ﴿ سَبِّحِ اسْم رَبِّكُ الأَعْلَى ﴾ [الأعلى على ١٠] وزعم أن (الاسم الأعلي) إنما هو ذلك التاج ... ويزعم المغيرة أيضا، أن الله تعالي خلق أظلال الناس قبل أجسادهم، فكان أول ما خلق منها ظل محمد على قال: فذلك قوله: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدْ فَأَنَا أُوّلُ العابدين ﴾ [الزخرف: ٨١]. قال: ثم أرسل ظل محمد إلي أظلال الناس، ثم عرض علي السموات والجبال أن يمنعن علي بن أبي طالب من ظالميه فأبين ذلك، فعرض ذلك علي الناس. فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة علي ومنعه من أعدائه، وأن يغدر به في الدنيا، وضمن له أن يعينه علي الغدر به، علي شريطة أن يجعل له الخلافة من بعده، يغدر به في الدنيا، وضمن له أن يعينه علي الغدر به، علي شريطة أن يجعل له الخلافة من بعده، ففعل أبو بكر ذلك. قال: فذلك تأويل قوله: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةُ عَلَى السَمُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ ففعل أبو بكر ذلك. قال: فذلك تأويل قوله: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَة عَلَى السَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ففعل أبو بكر ذلك. قال: فذلك تأويل قوله: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَة عَلَى السَمُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ ففعل أبو بكر ذلك. قال: فذلك تأويل قوله: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَة عَلَى السَمُواتِ وَالْجَبَالِ فَلَالًى الله الله المُولِ وَالْجَبَالِ الله المُولِ وَالْبُولُ الله المُولِ وَالْهُ الله المُولِ وَالْهُ وَالْهُ الْمُؤْلِقِ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْلِقُ وَالْهُ الْمُؤْلِقُ وَالْهُ وَالْهُ الْمُؤْلِقُ السَمُواتِ وَالْهُ الْمُؤْلِقُ وَالْهُ الْمُؤْلِقُ وَالْهُ الْمُؤْلِقُ السَمْواتِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ [الاحزاب:٧٧].. فزعم أن الظلوم والجَهول : أبو بكر.

وِتَاوَلُ فَي عَمَر قولُه تعالَي : ﴿ كَمَشَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مّنك ﴾ [الحشر: ١٦] والشيطان عنده :عمر .

من تأويلات المنصورية (أتباع أبي منصور العجلي، الملقب بالكسف، الذي زعم أن الإمامة دارت في أولاد على حتى انتهت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن على المعروف بالباقر، وادعي هذا العجلي: أنه خليفة الباقر ثم ألحد في دعواه) نجد أبا منصور العجلي زعيم المنصورية، والمعروف بالكسف، يزعم أنه عرج به إلى السماء، وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه وقال له: يا بني بلغ عني، ثم أنزله إلي الأرض، وزعم أنه الكسف السياقط من السماء المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَرُوا كِسْفًا مِن السماء سَاقِطًا يَقُولُوا سَعَابٌ مَركُوم ﴾ [الطور: ٤٤].

وتأولت هذه الطائفة الجنة بأنها رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام، والنار بالضد، أي رجل أمرنا ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر وتأولوا الفرائض والحرمات فقالوا: الفرائض أسماء رحال أمرنا بموالاتهم، والمحرمات أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم.

- من تأويلات الخطابية (أتباع أبي الخطاب الأسدي وهم خمس فرق، يقولون إن الإمامة كانت في أولاد علي إلي أن انتهت إلي محمد الحبيب - آخر الأئمة المستورين - ابن جعفر الصادق، ويقولون: إن الأئمة كانوا آلهة، وكان أبو الخطاب يقول في أيامه: إن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباءه، وكان يقول: إن جعفر إله، فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطرده، وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الألوهية): نجد من الخطابية من يتأول الجنة بأنها نعيم الدنيا، والنار بأنها آلامها.

ووجدنا منهم من يقول إنه لا مؤمن إلا والله تعالى يوجي إليه، وعلى هذا المعنى كانوا يتأولون قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنفُسِ أَن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه كِتَابًا مُؤْجَلاً ﴾ [آل عمران: ١٤٥] ويقولون إن معناه بوحي من الله ، ويقولون: إذا جاز أن يوجي إلي النجل كما ورد في قوله تعالى ﴿ وأوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن اتَّخِذِي مِن النَّجِبَالِ بَيُوتًا ومِن الشَّجرِ ومِمًّا يَعْرِشُونَ ﴾ [النحل: ١٨]. لم لا يجوز أن يوحي إلينا؟

- من تأويلات العبيديين: نجد أبا إسحاق الشاطبي يذكر لنا عن بعض العلماء: أن عبيد الله الشيعي المسمي بالمهدي، حين ملك إفريقيا واستولي عليها، كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما علي أمره، وكان أحدهما يسمي بـ (نصر الله) ، والآخر يسمي بـ (الفتح) فكان يقول لهما: أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه فقال: ﴿ إِذَا جَاء نَصُرُ الله والْفَتْح ﴾ [النصر: ١] ... قالوا: وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى، فبدل قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتُ للنَّاسِ ﴾ [ال عمران: ١١] .. بقوله: (كتامة خير أمة أخرجت للناس).

فأنت تري أن هؤلاء الغلاة الذين كفروا بما يعتقدون يجدون في صرف اللفظ القرآني عن معناه الذي سيق له إلي معني يتفق مع عقيدتهم، ويتناسب مع أهوائهم ونزعاتهم، وهم بعملهم هذا يحملون القرآن ما لا يحتمله، ويقولون علي الله بغير علم ولا برهان.

- كذلك نجد الإمامية الإثني عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدهم، ويلوونه حسب أهوائهم ومذاهبهم وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم المذهبي مستند صحيح يستندون إليه، ولا دليل =

#### • وقال:

«من المسلم به، أن التأويل من العلوم التي خص بها الإسماعيليون أئمتهم وسموا لأجله بالباطنية (١)، فقد جعلوا محمدًا هو صاحب التنزيل للقرآن كما قلنا، وجعلوا عليا صاحب التأويل ، أي أن القرآن أنزل على محمد بلفظه ومعناه الظاهر للناس، أما أسراره التأويلية الباطنة فقد خص بها على والأئمة من بعده، وقد أخذ الإسماعيليون بعض آيات القبرآن الإكريم دليلا على القبول بوجوب التأويل، كقوله: ﴿ وَكِذِلِكِ يَجِتَبِيكُ رَبُّكُ وَيَعَلَّمُكُ مِن تَأُويِلَّ الْأَحَادِيثُ ﴾ [يوسف: ٦]، وكق وله : ﴿ وَكَذَلِكُ مَكَّنَّا لِيُوسِفِي فِي الأَرْضِ وَلِنْعَلَّمَ فِي آأُويِلِ الأَحاديث ﴾ [يوسف: ٢١]، وكقوله: ﴿ سَأُنبَّئُكُ بِتَأْوِيلَ مَا لَمْ تَسْتَطَعَ عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ [الكهف: ٧٨]، وكقوله: ﴿ هُو اللَّذِي أَنزلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ ﴾ . . . إلي قوله: ﴿ أُولُوا الألباب ﴾ [آل عمران:٧] (ص٧-٨).

#### وقال:

« هناك أدلة عقلية على وجوب التأويل أخذت من القرآن الكريم كقوله

تعالى: ﴿ سنريهِمْ آيَاتِنَا فِي الآَفَاقِ وَفِي أَنفَسِهِمْ ﴾ [نصلت: ٥٠]. وكقوله: ﴿ وَفِي الأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوقَنِينَ \* وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٠ - ٢١]، وكل هذا يفسر أن الظاهر وجد للدلالة على الباطن، وقد اعتبروه ممثولا والظاهر مثلا، والمؤيد في الدين داعي دعاتهم وفيلسوفهم الأكبر يقول في هذا الصدد: « خلق الله الأمثال والممثولات، فجسم الإنسان مثل ونفسه ممثول، والدنيا مثل والآخرة ممثول».

وقال أيضا:

«اقصد حمى ممثوله دون المثل ذا إبر النحل وهذا كالعسل» ( M m)

= سليم يعتمدون عليه وإنما هي أوهام نشأت عن سلطًان العقيدة الزَّائفة، وُخرافات صدرت من عقول عشش فيها الباطل وأفرخ، فكان ما كان من خرافات وترهات!!

نعم. . يعتمد الإمامية الإثنا عشرية في تفسيرهم للقرآن الكريم ونظراتهم إليه، على أشياء لا تعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التي لا توجد إلا في عقول أصحابها) (التفسير والمفسرون: ٢ / ١٤).

(١) الباطنية:هم الذين يأخذون بالمعنى الباطن للقرآن ويجعلون لكل ظاهر باطنا، ولكل تنزيل تأويلا. . وأطلق المسلمون هذا الاسم علي فرق عديدة كان لها شأن سياسي، أهمها القرامطة، وهي حركة دينية سياسية اجتماعية لا تزال حقيقتها على كثير من الغموض لانقراض أتباعها، وتنسب إلى داعيها الأول (حمدان قرمط) . وأطلق أسم الباطنية على فرق الإمامية الإسماعيلية (انظر هامش (١)، (١) بالمقدمة التاريخية ص ٤٤ من هذا الكتاب \_ (البلتاجي).

## ٢ - مختارات من كتاب (مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية)

وهي لمؤلف مجهول: ومكتوب عليها: لا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من له الحل والعقد (١).

قال في مقدمتها: « أما بعد أيها الأخ . . . فقد وقفت علي مسائلك التي دلت علي تالق جذوة ذكائك، وعلوك في مرتبة العلم وارتقائك، وسألت الإجابة عنها، وهي -أيها الأخ - تقتضى جوابا من زُبد الحقائق المصونة، وسرائر الحكم المكنونة، ولب الفوائد المخزونة، وأنا أتحقق أنك أهل لأن تطلع على ذلك، وحقيق بأن تخص بفضل ما هنالك، إلا أنه مما لا يودع في بطون الأوراق، ولا يجب أن يرمق من العيون الشحمية بالأحداق، صيانة له عن إيذائه، وبذله، وخوفا عليه أن يقع إلى غير أهله، بل يجب أن يكون قرطاسة الأذن الواعية، وقلمه اللسان المترجمة عن جواهرها العالية، لكني لما أوثره من الجلاء لبصيرتك، والزيادة في إنارة صورتك، كتبت لك في هذه الأوراق، وأنا آخذ عليك عهد الله تعالى وعظيم الميثاق الذي أخذه على ملائكته المقربين، وأنبيائه المنتجبين، وأئمة دينه الهادين، وحدودهم الميامين، وإلا فأنت برئ منهم أجمعين، لا وقف على ذلك إلا أنت أو أولادك لا غيرهم، ثمم يرد إلى هذه الكراسة بعد أن تحفظ ما فيها، وإن أردت أن تغيب ذلك تركتها عندك مدة ما يحفظ ما فيها، ثم أعدتها إلى، والله على ما نقول وكيل).

(ص٥-٢)

<sup>(</sup>١) ضمن أربعة كتب إسماعيلية، منقولة عن النسخة الخطية (هـ٧٥) المحفوظة في مكتبة أمبروسيانة - ميلانو، عني بتصحيحها الدكتور شتروطمان، للمجمع العلمي - غوتيغن . وهي: - الرسالة الأولى: مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية، مؤلف

<sup>-</sup> الرسالة الثانية: (رسالة الإيضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادتي الجسم والدين) لعلي ابن محمد بن الوليد.

<sup>-</sup> الرسالة الثالثة: ( رسالة تحفة المرتاد وغصة الأضداد ) لعلى بن محمد بن الوليد .

<sup>-</sup> الرسالة الرابعة: (رسالة الاسم الاعظم) لمؤلف مجهول، طبعت بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة ١٢٨١هـ (الذهبي).

• قال: «إن الله تعالى نزه أمهات الأئمة عن الطمث، كما قال الله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وِيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (١) يعني بالرجس: دم الطمث) (ص ٨).

• قال في جوابه عن قوله تعالى: ﴿ كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ ﴾ [المطففين:٧ - ٨]: «نقول بفضل الله تعالى ومادة وليه في أرضه صلوات الله عليه:

إِن سجين هي الصخرة التي تقدم ذكرها (٢) أن فيها العذاب الأكبر، وهي كما قال الله تعالى: ﴿ كُلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴾، ذكر سيدنا حميد الدين أعلي الله قدسه في كتاب (راحة العقل) أن المعني بذلك بكتاب الفجار يعني نفوس الفجار المرقوم فيها ما اكتسبه من الذنوب، وقال (سجين): صخرة في أسفل الأرض يعذب فيها المخالفون، فعني بـ (كتاب الفجار) إمامهم وأتباعهم الذين انكتبت في نفوسهم المعاصي فاستحقوا بها الكون هنالك بخلافهم للحق. كما قال بعض العلماء في بعض أشعاره:

سجنهم سجين إذ لم يتبعوا علينا ، دليل علينيا

وقال الله تعالى: ﴿ كَلاَّ إِنَّ كَتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عَلِيّينَ ﴾ [المطففين: ١٨]، فعني برعليين): عالم الإبداع، و(كتاب الأبرار): إمامهم ونفوسهم التي انكتبت فيها المعارف الحقيقية وصحت منهم الولاية لأهل الحق، وصفوا وخلصوا فصاروا أثمة بعد أن كانوا مأمورين كما قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُن عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُم أَنَّمَة ﴾ [القصص: ٥]، فهم المستضعفون؛ يعني المؤمنين الذين يمن الله عليهم فيصيرون أثمة كما تقدم شرح ذلك، ويحصلون في عليين عند صعودهم في زمرة القائم سلام الله عليه الذي به يصيرون عقلا مجردا مثل من يخلفونه من عقول عالم الإبداع الذي هو العاشر، ويرتفع العاشر إلى مرتبة من فوقه، فاعلم ذلك). (ص١٦ - ١٧).

<sup>(</sup>١) تجاوز الشيعة في تقديسهم للأئمة فزعموا أنهم معصومون من الصغائر والكبائر في كل حياتهم، ولا يجوز عليهم شئ من الخطأ والنسيان، بل ذهبوا في غلوهم إلي نفي السنن الطبيعية عنهم وعن أمهاتهم...فالإمام - في نظرهم - له صلة روحية بالله كصلة الأنبياء. ويقولون: إن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله، وأن من مات غير معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفر، وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة - (والآية من سورة الأحزاب: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) ذكر في صفحة ١٢: (أنها كانت الصخرة التي هي سفل الأرض، وهي علي مثال سفل القدر، في سفلها مسام ضيقة يدخل فيها البخار والدخان الذي يتصاعد من جثث أضداد القائم بعد حرقهم بنار من الآثير، ويصيروا في وسطها، وهي غيران هائلة وأودية عظيمة) (الذهبي).

• قال: «ولما كان الدين ظاهرا وباطنا قام النبي صلى الله عليه وعلى آله بتبليغ الظاهر، وصرف إلى وصيه (١) نصف الدين وهو الباطن... ولذلك خاطبه بقوله: ﴿ فُولٌ وَجُهُكُ شَطْر الْمَسْجِد الْحَرام ﴾ [البقرة:٤٤١]، فعني بـ (وجهه) وصيه، وعني بـ (المسجد الحرام) دعوته التي هي الحرم الذي من دخله كان آمنا أو أطاعه واستقام علي ذلك، و (الشطر) الذي ولاه إياه بتأويل التنزيل والشريعة اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليهما وعلي آلهما». (ص.٢).

• وقال وفي شرحه لقول علي في خطبة النهروان: (إِن كلامي مغلق، وعلمي غامض، وحكمتي غزيرة»: (إِن مولانا يعني – صلوات الله عليه – يكون كلامه مغلقا، وعلمه غامضا، لأنه إنما ينبئ عن خفيات الغيوب، وما أطلعه الله تعالي عليه بواسطة رسوله صلوات الله عليهما وعلي آلهما من العلم المحجوب، كما قال: «علمني رسول الله عليه ألف باب من العلم، انفتح لي من كل باب منها ألف باب، أدركت علم ما كان وما سيكون إلي يوم القيامة » فهو إذا تكلم بذلك انغلق علي من لم يتصل بمن عندهم مفاتيحه ولديهم لديجور الشك مصابيحه من أولاده أئمة الهدي عليهم جميعا السلام.

وقوله صلوات الله عليه: «وحكمتي غزيرة» فعني بالحكمة تأويل الكتاب الكريم ودرر حقائقه وهي التي ذكرها الله تعالى في آيات من الكتاب كشيرة بقوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميّين رَسُولاً مَنْهُم يَتُلُو عَلَيْهِم آياتِه ويُزكّيهم ويُعلّمهم الكتاب والْحكمة في آيات كثيرة. الكتاب والْحكمة في آيات كثيرة. في آيات كثيرة في الكتاب هو ظاهر القرآن الكريم، و الحكمة تأويله ومعانية . . والغزارة التي ذكرها في الكتاب هو ظاهر القرآن الكريم، و الحكمة تأويله ومعانية . . والغزارة التي ذكرها في الحكمة هو، يجيب علي المسألة بسبعة أجوبة ، وبسبعين ، وبسبعمائة ، كما ذكر ذلك مولانا الصادق صلوات الله عليه . . وهذه الغزارة التي لا نهاية لها ولا حد يحقق ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَلُو أَنّما فِي الأَرْضِ مِن شَجَرة أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَت كَلَماتُ الله ﴾ [لقمان : ٢٧] . (ص ٣٣) .

• وقال عن قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئكُ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخرة ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ولا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الآخرة ولا يُزكِّيهِمْ اللَّهُ ولا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُزكِيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران:٧٧]: ﴿ إِن حكم الآية يعم جميع من تقلد عهد النبي والوصي والإمام، وأعطاه صفقة يمينه علي الائتمار بأمره فراقت الدنيا في عينه، واستهوته زخارفها فمال إليها، واستبدل الذي هو أدني بالذي هو خير، فباع ما كان

<sup>(</sup>١) يعني عليا كرم الله وجهه.

قد اشتراه من الله من الجنة الباقية بالدنيا الحقيرة الفانية، وانسلخ من جملة من عناهم قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسِهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة ﴾ [التوبة:١١١]، فلم يستحق لنكثه أن يكون له في الآخرة خلاق ولا نصيب في الخير، ولا يكلمه الله ولا أن ينظر إليه يوم القيامة ولا أن يزكيه ، كما يستحق ذلك المؤمنون، بل خلده بفعله في عذاب أليم» . (ص ٣٤ م ص ٢٠).

• وقال في تفسير قوله تعالي : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥]... إلى آخر الآية: « جعل العقل الأول نور السموات والأرض . . . ثم قال : ﴿ مثل نوره ﴾ ، فعنى بالمثل من قام مقامه في عالم الطبيعية، وهوِ النبيي صلى الله عليه وعلى آلهُ، وكان ما اتصل به من الوحي وأيَّد به من التأييد ﴿ كَمِشْكَاةً ﴾ وهي الكوة، فأعلمنا سبحانه أن ما استفاد الناطق من المعارف الإلهية المضمنة في الكتاب والشريعة هي - أعني المناسك الوضعية للمعارف الإِلهية \_ كالخزانة التي عنها تؤخذ، و﴿ فِيها ﴾ توجد أنوار الملكوت التي كني عنها بال ﴿ مِصباح ﴾ وإن كانت تلك الموضوعات لا تعرف المعاني كما لا تشعر الكوة بالمصباح، ثم قال: ﴿ الْمِصْبَاحَ فِي زَجَاجَةٍ ﴾ فالمصباح كناية عن العلوم الإلهية، والزجاجة كناية عن الأئمة عليهم السلام، وتلك المعاني والمعارف هي الأنوار القدسية محيط بها الأئمة القائمون بها، يجمعونها ويحفظونها ولا يفارقونها، فتضيئ ذواتهم بها وذوات غيرهم من أتباعهم الطالبين لها إحاطة القنديل وإضاءته لما حوله، وقوله تعالى: ﴿ الزُّجَاجَةُ كَأَنُّهَا كَوْكُبُ دُرِّيٌّ ﴾ كناية عن الوصي،فعني أن الأئمة عليه وعليهم السلام في استنباط المعارف الدينية والحكم النبوية كالوصى عليهم جميعا السلام فيما انفتح له ظاهرا ، وباطنا من الحكم، واحتوي عليه من العلوم، وقوله: ﴿ يُوقُدُ مِن شَجُرة مِبَّارُكَة ﴾، فالشجرة المباركة كناية عن النبي عُلِك وعلى آله، فوصف الكوكب الدري بأنه يستنبط المعارف من وضائع الشجرة المباركة التي هي الناطق، وأن الأئمة عليهم السلام يشاكلونه في استنباط ذلك وإن كانوا لا كهو في الرتبة لكون مرتبة الوصاية مالكة لمرتبة الإمامة، وقوله: ﴿ زَيْتُونَة ﴾ يعنى أن الأئمة بمثابة الزيتون الذي هو ثمرة تلك الشجرة، وقوله ﴿ لا شرقيَّة ولا غربيَّة ﴾ يعني ليسوا في رتبة النبوة التي هي الدعوة الظاهرة فيكون شرقية مثلها، ولا في رتبة الوصاية التي لها الدعوة الباطنة فيكون غربية مثلها، بل شرقية غربية جميعا بقيامهم مقامهما وحفظهم مكانهما، ولهم في جمعهم وقيامهم بذلك مرتبتان هما الممثلان بالشرق والغرب، وقوله تعالى: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ﴾ الزيت: ما خرج من الزيتون من دهنه وهو مثل الكلام والفوائد التي تؤخذ من الأثمة عليهم السلام، يقول: تكاد معرفتهم وكلامهم في إِفادتهم وتعليمهم وهدايتهم التي تخرج منهم

لفظا وإن لم يكن عن الوصي المشبهة بالنار تشبه معرفة كلام أولي الوحي، وقوله تعالى: ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ يقول: يفتح منه أنوار علوم زيادة على زيادة بظهور إمام منهم عن إمام، وقوله: ﴿ يَهُدِي اللّهُ لَنُورِهِ مِن يَشَاءُ ﴾ يقول: وكل منهم في زمانه قائم... (١) وقوله: ﴿ ويَضُرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنّاسِ ﴾ يقول: وهذا القائم... (٢) ومقام رسوله يقيم خلفاء له في الجزائر يدعون الناس إلي الله وإلي عبادته ومعرفته ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلي آله، ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عليمٌ ﴾ يقول: وهذا القائم... (٣) ومقام رسوله بكل شئ من أمور الدنيا وأمور القبلة، وأحكامها وما فيها من النجاة، عليم خبير لا يشتبه عليه شئ منه » «ص ٣٦، ٣٧».

• وقال: «إِن قسط الناطق تلاوة القرآن وبسط الشريعة، وقسط الوصي شرح التأويل وإيضاح الحقيقة» (ص ٤٢) (٤).

وقِال عن قِولهُ تِعالى : ﴿ أُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيى هَذه اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَّاتُهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]... الآية: «إنه عزير النبي عليه السلام وهو من الحدود الداعين في دور موسى عليه السلام كان قد نظر إلى دعوة خمل أمرها ومات ذكرها وامتحن أهلها وحدهم محنة شديدة فقال في نفسه: ما أظن أن يرجع إلى هؤلاء بعد هذا الانقطاع عن الخير بلا مادة ولا تأبيد يحيون به، فأراد الله إظهار قدرته في نفسه فأنساه مراتب الحدود التسعة والتسعين الذين هم أسماء الله الحسني ومرتبة إمام عصره الذي هو المسمى، ثم بعثه: يعني مباحثة حده له عن ذلك فلم يعرف منها غير حده الذي هو كاليوم منها ونفسه التي هي كبعض اليوم بقوله: ﴿ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتَ يُومًا أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ ﴾ فلم يعترف إلا عن ذلِكِ فَأَعِلْمِهِ حَدِهِ بِمَا نِسِيمٍ من تلك الأسماء بقوله: ﴿ بَلَ لَّبِثْتُ مِائَّةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طُعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ يعنى يتغير، وهو أنه أمره أن ينظر فيما معه من علم الظاهر الذي هو كالطعام، وعلم الباطن الذي هو كالشراب ليقوم له منه برهان مراتب تلك الحدود، وقوله: ﴿ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ ﴾ إشارة في هذا الموضع إلى حده الذي يحمل عنه ثقل الطلبة كما يحمل الحمار ثقل راكبه ويريح عليه من تعب المسير، والحمار المذموم هو من علماء المخالفين، والحمار المحمود وهو من علماء الحق ولذلك ما صار في اليهود يتباركون بحافر حمار عزير لما سمعوا له من التشريف فلزموا المثل وتركوا الممثول» (ص ٥٧ - ٥٨).

• وقال عن قول النبي عَلَي : « لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من رائحة

<sup>(</sup>١)،(٢)،(٣) في مكان هذه النقط وضع حروفا وأرقاما يرمز بها إلى أشياء مصطلح عليها بين الطائفة، وأنا لم أفهم لها معني (الذهبي).

<sup>(</sup>٤) وراجع ما كتبه على هذه الآية ص ١١١، ١١٢.

المسك »(1): «إن الصائم مثل الكاتم لدينه وعلمه عمن لا يستحقه، والخلوف هو ما يطلع على الإنسان من بخار المعدة ولتعطلها عن الطعام، فأشار بذلك إلى ما يكون عند الحدود من الصمت عن الكلام فيما لم يؤذن لهم به ولم يحضر أهله وإن كان مكروها لعدم الفائدة كما تكره رائحة الخلوف لتغير ريحه، فإن ذلك الإمساك أحب إلى الله تعالى من إبدائه إلى غير أهله وفي غير وقته، وشبهه لديه تعالى برائحة المسك الذي هو أطيب المشمومات لفضل الكتمان عنده ». (ص 79).

- وقال عن قوله تعالى: ﴿ سَنَفْرَغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلان ﴾ [الرحمن: ٣١]: ﴿ إِن الله تعالى قدَّر دور الستر على مدة معلومة وجعل حساب الخلائق وثوابهم وعقابهم عند انقضاء تلك المدة وفراغها، فأعلمهم تعالى في هذه الآية أن ما وعدهم به من الثواب وأوعدهم به من العقاب يكون عند فراغها، فذلك معنى قوله: ﴿ سَنَفُرغُ لَكُمْ ﴾ فنسب فراغ المدة إليه إذ هي عن أمره تعالى، وإلا فلا يُنسب إليه اشتغال ولا فراغ على الحقيقة » (ص ٧٢).
- وقال: «إِنَّ أبواب الجنة الثمانية هم الأئمة السبعة والقائم، على ذكره السلام. وأبواب النار السبعة هم أضداد الأئمة السبعة، والقائم لا ضد له لقهره الأضداد عند قيامه» (ص ٧٣).
- وقَالَ عَنِ قُولُه تِعالَى: ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]: «وهم الذين قال فيهم مولانا الصادق صلّوات الله عليه: «والله ما يبدل الله السيئات حسنات إلا لشيعتنا» (ص ٨٩).
- وقال في قصة آدم وإبليس: «إِنَّ آدم عليه السلام لما أقيم في أول دور الستر نُهي عن كشف الحقائق وهي التي بها النجاة، وهي بالحقيقة شجرة الخلد والمُلك الذي لا يبلي، لكون معرفتها مع الأعمال الصالحة مورثة لعارفها الخلد في دار النعيم والمُلك الذي لا يبلي، ولما تأخر الحارث (٢) عن السجود لآدم ورأي ما وقع من التعظيم لآدم ورفع منزلته، فاحتال في مكيدته فجاءه على وجه النصح وأقسم له على ذلك وقال: إن أردت صلاح من صرف أمره إليك فهم لا يصلحون إلا بأبداء الحقائق، فانخدع عليه السلام وظن أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً، فأظهر شيئاً من ذلك فأنكره

<sup>(</sup>۱) من حديث أخرجه أحمد والبخارى والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ونصه: «كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، قال الله عزَّ وجلَّ: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به، يدع شهرته وطعامه من أجلى، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (البلتاجي).

<sup>(</sup>٢) اسم الشيطان.

ما تحت يده واضطرب على أمره، وكان في ذلك ترك وصية ربه، فسائر قصته المعروفة». (ص ١٠١).

• وقال عن تأويل ليلة القدر إلى قوله تعالى: ﴿ تَنَزُلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾ [القدر:٤]. إلى آخر السورة: ﴿ إِن ليلة القدر مثل على مولاتنا فاطمة عليها السلام، لأن الليالي مثل على الحجج وهى حجة مولانا.....(١) وقال الله تعالى: ﴿ لَيلةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: ٣]: يريد أن فضلها زائد على فضل ألف حجة ممن تقدمها، لأن الشهور أيضاً أمثال الحجج، وقوله تعالى: ﴿ تَنَزُّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فيها بِإِذْن رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلامٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: ٤ - ٥]: يعنى بالملائكة والروح الأثمة من ذريتهما الذين من جملتهم القائم المكنَّى عنه بالروح، وأنهم صلوات الله عليهم من ذُريتهما ونسلهما إلى طلوع الفجر بقيام قائمهم صلوات الله عليهم أجمعين عند انقضاء دور الستر وابتداء دور الكشف الذي هو ممثول الفجر» عليهم أجمعين عند انقضاء دور الستر وابتداء دور الكشف الذي هو ممثول الفجر» .

(ص ١١٤ – ١١٥). • وقال عن قوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفظُ مِن قَوْل إِلاَّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾ [ق: ١٨]:

«الجواب ما قال الله تعالى في صفة الأئمة صلوات الله عليهم وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكُ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شَهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا ﴾ [البقرة: عقله على نيات الخلق وما تخفيه صدورهم، فما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وعندهم – صلوات الله عليهم علمه ما أخذوه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كما جاء في الرواية عن مولانا الصادق – صلوات الله عليه – أنه قال يوماً لبعضهم ما كان البارحة عاملاً في مولانا الصادق – صلوات الله عليه صلوات الله عليه، فقال بعض من حضره: أو تعلم ما يفعل يا بن رسول الله؟ فقال: ما كان الله تعالى ليجعلنا شهداء على خلقه ويحجب عنا شيئاً من أمورهم، استحيوا منا في السر كما تستحيون منا في العلانية، فهم عنا شيئاً من أمورهم، استحيوا منا في السر كما تستحيون منا في العلانية، فهم

صلوات الله عليهم الرقباء والشهداء على الخلق» (ص ١١٥ – ١١٦).
• وقال عن قوله تعالى في شأن آدم: ﴿ فَإِذَا سُويْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢): «الخطاب من إمام ذلك الوقت عليه السلام للملائكة الذين هم الحدود المالكون أمر الدعوة، يقول: فإذا أقمت آدم ونفخت فيه من روحي، يعنى أمددته بما يقدر على القيام فيمن دونه، فقعوا له ساجدين، أي أطيعوا له واستمعوا وسلموا لأمره ولا تعترضوا، فأطاعوا وسلموا إلا إبليس وهو شخص ممن كان قد أقيم

<sup>(</sup>١) حروف مقطعة وأرقام يرمز بها لأمور نجهلها، وهي كتابة سرية (الذهبي).

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٩ ، وسورة ص: ٧٢

لإفادة غيره فإنه تكبّر وأبى عن السجود وعارض آدم عليه السلام، وكانت القضية فى ذلك كمثل ما كان رسول الله عَلِي فى إقامة وصيه صلوات الله عليهما يوم غدير خم وطاعة من أطاعه كسلمان وأبى ذر والمقداد وعمار ومن تبعهم رضى الله عنهم، وعصيان من عصى كالأضداد الثلاثة وتابعيهم، وهذا جار فى جميع الأدوار» (ص١١٧).

• وقال عن على: «كيف كان يقتل عن يمينه وشماله وخلفه وقدامه وهو شخص واحد؟ فإذا كانت معجزة فكيف بيان هذه المعجزة؟.. الجواب: أن هذه منه صلوات الله عليه من جملة المعجزات التى تقدّم ذكرها التى لا يقدر عليها إلا الرسول والوصى والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وفى ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من الصور ما لا يحصبه العدد، كل صورة منها قادرة على التشخيص على الانفراد أى وقت شاءت، وقد جاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: لما كان فى يوم «أحُد» واشتد القتال، خرجتُ من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وهو واقف ووصيه معه فى بعض المواضع، فلما وصلت العسكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وعلى أله وعلى أله السلام يحملان فى عسكر المشركين فيلقيان الميمنة على الميسرة، والميسرة على الميمنة، ثم عدتُ إلى حيث عهدتهما فوجدتهما الميمنة على الميسرة، والميسرة على الميمنة، ثم عدتُ إلى حيث عهدتهما فوجدتهما قاعدين ما تغير منهما شيء، فهذه الرواية تؤكد ما تقدّم ذكره من التشخيص بما شاءوا – ملوات الله عليهم» (ص ٢٢٧ – ٢٢٣).

• وقال عن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُما رِجَالاً كَثيراً وَنِسَاء ﴾ [النساء: ١)... الآية: «إن المراد بالنفس الواحدة ههنا الناطق صلوات الله عليه ، ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ، يعنى الوصى عليه السلام المزاوج له في الدين ، ﴿ وَبَثُ مِنْهُما رِجَالاً كَثِيراً ونِسَاء ﴾ ، يعنى حدودا مقيدين بمنزلة الرجال ومستفيدين بمنزلة النساء ، قال النبي صلى الله عليه وآله: «أنا وأنت يا على أبوا المؤمنين » (ص ١٢٣) .

• وقال في قوله: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ ﴾ [الرحمن: ٣٣]: «السلطان هو قائم القيامة الذي يقدر به على خرق الأفلاك بوجيز من القول» (ص ١٢٥).

• قال: «لما سئل عن الأنبياء، والأئمة والمحن التي وقعت عليهم، بم استحقوا المحنة؟ وما عدل الله سبحانه وكيف هذا القصاص؟ . . الجواب: أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرّة شراً فرزة ، ولا عنده حيف ولا محاباة لأحد، قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّة شَراً يَرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٨]، ولما كان الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم مجامع لمن دونهم، وكان منهم مَن له ذنب صغير وكبير، كانت المكافأة بالمحن والقتل وغيره على قدر

ذنوب مَن في ضمنهم بما يوجبه العدل وتقتضيه الحكمة، وما يظلم ربك أحداً» (ص١٢٧ - ١٢٨).

• قال: وقد سئل عن كبش إسماعيل الذى فُدى به ما هو؟ الجواب: أنَّ إسحاق عليه السلام هو المكنّى عنه بالكبش، وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه كان قد هَمَّ أن يأخذ يأخذ العهد على إسماعيل لإسحاق عليه السلام، فأوحى الله تعالى إليه أن يأخذ العهد لإسماعيل علي إسحاق ويقيمه ستراً عليه وحجاباً، وهو ما نصه الكتاب الكريم من قوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَغ مَعهُ السّعي ﴾: يعنى إسماعيل عليه السلام. ﴿ قَالَ يَا بُنيَّ إِنّي أَرِي فَي الْمَنَام أَنِي أَذْبِحُك ﴾: أى آخذ العهد عليك لإسحاق. ﴿ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بُني المَّابِرِين ﴾ [الصافات: ٢٠١]: أي صابراً يأبَّت افْعَلْ ما تُؤمَرُ سَتَجدني إِن شَاءَ اللَّهُ مِن الصَّابِرِين ﴾ [الصافات: ٢٠١]: أي صابراً على مَا تأمرنى به، مُسَلِّماً لأمرك. ... إلى قوله: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ ﴾ والصافات: ١٠٧]، وهو ما أمر به من أخذ العهد على إسحاق لإسماعيل عليه السلام، فإسحاق المكنّى عنه بالكبش » (ص ١٢٨).

• قال عن ردم ذي القرنين: «الجواب: أن الإشارة بذي القرنين إلى مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه وقد قال في بعض كلامه: «أنا ذو قرني هذه الأمة»، والمعنى في ذلك: أنه الحائز لرتبة الظاهر والباطن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك كل إمام من ولده هو الحائز لهذه الرتبة، والردم بين يأجوج ومأجوج وبين البَشر، هو مثل على العهد الكريم الذي حجز به بين أهل الظاهر وبين أهل الدعوة . . وفي الرواية : «أنّ يأجوج ومأجوج قصار الخلق، مشوهو الصور، وأنهم لا يزالون يلحسون السد بالسنتهم في الليل يطلبون خرقه، وأن السنتهم كمثل المبارد، فإذا طلع الفجر عليهم وأحسوا أصوات المؤذنين هربوا وعاد السد بحاله»، والمعنى في ذلك أن « يأجوج ومأجوج » - كما تقدم به القول - هم أمثال أهل الظاهر، «وقصر قامتهم وشوه خلقهم» هو إشارة إلى قصور دينهم وقصورهم لخلاف الحق وأهله، ومعنى « لحسهم السد بالسنتهم في الليل» أنهم في أيام الفترات يتبعون آثار الأولياء ويطلبون تبطيلاً للعهود والمواثيق والاطلاع على مذهب الحق والكفر فيه، « فإذا أذَّن المؤذنون » ، يعني أقام الدعاة الذين هم ممثول المؤذِّنين « هربوا » ، يعني قهقروا على أعقابهم وانكسروا وبطل سحرهم وتمويههم «وعاد السد إلى ما كان عليه» يعنى استقامت أمور الدعوة على ما كانت عليه من أخذ العهود والمواثيق والحراسة عن أهل. الفساد والعناد» (ص ١٣٠).

# ٣ - نُقُول من رسالة «الإيضاح والتبيين» (١

• قال في على : «أنا المخاطَب من الله تعالى بقوله: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا لَهُ وَالرَعد: ٧] (ص ١٣٨).

• وقال: «إِنَّ علياً هو المعنى بقول الله تعالى في مخاطبته نبيه عليهما السلام: ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدُكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ﴾ [القصص: ٣٥] (ص ١٣٩).

the contract of the second of

<sup>(</sup>١) وهى الرسالة الثانية من أربعة كتب إسماعيلية منقولة عن النسخة الخطية (هـ ٧٥)، المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة – ميلانو – السابق الإشارة إليها – وعنوانها الكامل: «رسالة الإيضاح والتبيين فى كيفية تسلسل ولادتى الجسم والدين» لعلى بن محمد بن الوليد (الذهبى). هذا. . ولم ينقل فضيلة الشيخ محمد حسين الذهبى – رحمه الله – شيئاً عن الرسالتين الثالثة والرابعة: «تحفة المرتاد وغصة الأضداد»، ورسالة «الاسم الأعظم» (البلتاجي).

# ٤ - نَقُول من كتاب «مزاج التسنيم»

• تعريف بالكتاب :

هو تفسير باطنى يبدأ من قوله تعالى فى سورة التوبة: ﴿ يَعْتَدْرُونَ إِلَيْكُمْ ﴾ [التوبة: ٩٤] وينتهى عند آخر قوله تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً لّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٤٤].

وهو مطبوع في أربعة أقسام مسلسلة الأرقام يبدأ القسم الأول من صفحة (١) وينتهى القسم الرابع فك رموز الكتابة السرية الموجودة بالكتاب.

و قال في تفسير قوله تعالى في سورة التونة: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكَفُوا ... ﴾ [التوبة: ٧٠] إلى آخر الآية، ما نصه: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا ﴾ : وهم أشر أقسام أهل الإضرار، ممن يظهر في دور الستر، ﴿ مَسْجِدا ﴾ : يعنى بعبد اللات إمام الضلالة لما نصبوه لهم قائداً باختيارهم، وذلك جار منهم في أول كل دور عطفاً على ما سبق من ابتداء الدعوة الإبليسية، ﴿ ضِراراً ﴾ ، لكى يضاروا به أهل الندم من أهل النسبة الأدون، ﴿ وَكُفُراً ﴾ : يعنى بمقام حَجاب العين، ﴿ وَتَفُرِيقاً بَينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ : يعنى بين أهل الدعوة الإسلامية، ﴿ وَإِرْصَاداً لّمَنْ حَارَبَ اللّه وَرَسُولُه ﴾ : يعنى مركزاً لهم ياوون أليه ، ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ : يعنى من حال ابتداء تلك الدعوة الإبليسية ، ﴿ وَلَيْحَلُّنُ إِنْ أَرَدُنَا إِلاَّ الْحُسْنَى ﴾ : يعنى بالدعاء إلى الحجاب النبوي ، ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُه ﴾ : يعنى الملكة وتعنى البيم ، ﴿ إِنَّهُم لَكَاذُبُونَ ﴾ : يعنى فيما يقولون سابقاً ولاحقاً ، وأيضاً أن يَشْهَدُ ﴾ : يعنى الميم ، ﴿ إِنَّهُم لَكَاذَبُونَ ﴾ : يعنى فيما يقولون سابقاً ولاحقاً ، وأيضاً أن هذا المسجد الذي كانوا يجتمعون فيه في وقت الرسول ويعقدون فيه الآراء الفاسدة ، وقالاتهم ، وهي تلحق بالسقيفة بالرجاسة . . . » إلخ (ص ٨ - ٩ ) .

<sup>(</sup>١) كتاب مزاج التسنيم، من تأليف ضياء الدين إسماعيل بن همة الله بن إبراهيم الإسماعيلي السليماني، عني بتصحيحه الدكتور شتروطمان، للمجمع العلمي غوتينغن، عن النسخة الخطية (هـ٧٦) المحفوظة في مكتبة أمبروسيانة – ميلانو (الذهبي).

إِلَىٰ رَجُلِ مُّنَّهُم ﴾: يعني من مجموع صفو زبدهم الريحية وصورهم الملائكية، ﴿ أَنْ أَنْدُرُ النَّاسُ ﴾ : يعني بحجابه وهم أهل الجرائر وذلك من مخالفة وصيه في الظاهر (T V2 . و T عل . T V2 ) (١)، ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينِ آمِنُوا ﴾: يعني بوصيه في الباطن (JliH) عل)(٢) المحتجب به الفاطر ﴿ أَنَّ لَهُمَّ قَدَمَ صِدْق عِندَ رَبِّهِمْ ﴾: يعنى الحسين بالانضمام إليه، ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ ﴾ : يعني بهذه المقامات، ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرَ مُّبِينَ ﴾: يعنى تعمية للعقول إرادة منهم الدحض لأمر مَن أمروا بطاعتهم» (ص ١٥). • وقِال في تفسير قوله تعالى في سِورة إِبراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمنًا . . . ﴾ (٣)، ما نصه: ﴿ وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ : يعنى حجابه، ﴿ رَبُّ اجْعَلْ هَذَا البلد آمنا ﴾: يعنى يشير إلى حجاب ولده إسماعيل المتظاهر به في مقر دعوته في كل دور، وذلك بمكة المشرفة التي صارت مركزاً لخمائرهم الشريفة، وأيضاً أن دعاءه متوجه بالأمان إلى ما يتصل بتلك البقاع الطاهرة من خمائر أهل الندم لكي لا يلحقها ويمتزج بها شيء من الخبائث التي في تلك المواضع المظلِمة ، ﴿ وَاجِنبنِي وَبنِي ﴾ : يعني حجب الأئمة القائمين هنالك لهداية أهل الجرائر، ﴿ أَن نَّعْبُدُ الْأَصْنَامَ ﴾ : يعنى يشير إليهم شيء من المراتب يقومون بها في الدعوة وهم أعنى بذلك الأضداد، ﴿ رَبُّ إِنَّهِنَّ أَصْلُلُنَّ كَثيرا مِّنَ النَّاسِ ﴾: يعنى من المأنوسين بالدعوة وذلك سابقاً ولاحقاً لكونهم مالوا إِليهم في حال الحارات، ﴿ فَمَنِ تَبِعَنِي ﴾: يعنى في حد الابتداء، ﴿ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾: يعني فِي حِد الانتهاء، ﴿ وَمَنْ عَصانِي ﴾: يعني في قبول ما دعوت إليه، ﴿ فَإِنَّكَ عُفُورَ رّحيم ﴾: يعنى ساتر لمن أطاعك رحيم به لأنه أشار بالرحمة إلى العصاة » (ص ١٠٠ -

• وقال في تفسير قوله تعالى في سورة النحل: ﴿ وَقَالَ اللّهُ لا تَتَخذُوا إِلَهَيْنِ ... ﴾ ( أَ) إِلَخ، ما نصه: ﴿ وَقَالَ اللّهُ ﴾ : يعني العين، ﴿ لا تَتَخذُوا إِلَهَيْنِ ﴾ اثْنَيْنِ ﴾ : يعنى إمامين، وهو صاحب الولاية وضده، ﴿ إِنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ : يعنى المقام فيها ( ] لا لا لا إلى الله و أَهُ مَا في فيها ( ] لا الله الله الله الله و أَهُ الدّينُ واصبا ﴾ : يعنى السموات والأرض ﴾ : يعنى التصرف في أمور الدعوتين، ﴿ وَلَهُ الدّينُ واصبا ﴾ : يعنى الميم الإمداد للأبواب السلسية يصبه إليهم في كل عصر، ﴿ أَفَعُيْرُ اللّهِ ﴾ : يعنى الميم المختجب به، ﴿ تَتَّقُونَ ﴾ : يعنى من المخالفة » ( ص ١٢٣ ) .

• وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوكُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ . . . ﴾ إِلخ (٢) ، ما نصه: «قال مولاي الحسام: يعنى عند قيام السابع يدعى

<sup>(</sup>١) أبيّ بن كعب . (٢) سلمان . (٣) إبراهيم: ٣٥ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٤) النحل: ٥١ وما بعدها . (٥) سلمان . (٦) الإسراء: ٧١ وما بعدها .

أهل كل وقت بمن هو إمام لهم وشاهد عليهم، ثم قال تعالى: ﴿ فَمِنْ أُوتِي كَتَابَهُمْ ﴾ : يعنى وجد اعتقاده في الوصي ممثول اليمين، ﴿ فَأُولْئِكَ يَقْرَءُونَ كَتَابَهُمْ ﴾ : يعنى يظهرون ولاية إمامهم، ﴿ ولا يُظْلَمُونَ ﴾ : يعنى في ثوابهم، ﴿ فَتِيلاً ﴾ : والفتيل ما في شق نوى التمرة، يعنى : لا يظلمون آخر ما فعلوه ووالوا به وكان شيئاً يسيراً من الولاية المرموز عليها بالفتيل . هذا قوله أعلي الله شريف قدسه . . ثم قال تعالى مخاطباً لاهل دعوة الناطق: ﴿ وَمَن كَانَ في هذه أَعْمَىٰ ﴾ : يعنى في المقامات البشرية عن معرفة الحق الموجب ما كان منه سابقاً ، ﴿ فَهُو فِي الآخرة أَعْمَىٰ ﴾ : يعنى في المقامات في القوالب الممسوخة ، ﴿ وأَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ : يعنى أبق، وأيضاً من ظهر وهو في التراكيب البشرية أعمى عمي في غيرها ، ثم قال تعالى مخاطباً للحجاب النبوى : ﴿ وَإِنْ كَادُوا ﴾ : يعنى أولئك الأجبات ، ﴿ لَيَفْتُونِكَ ﴾ : يعنى من إقامة الوصى ذلك من أصولهم إلى أصلك ، ﴿ عَنِ اللَّذِي أُوحَيْنا غَيْرهُ ﴾ : يعنى من إقامة الوصى ذلك من أصولهم إلى أصلك ، ﴿ وَإِذَا لاَتَخَذُوكَ خَلِيلاً ﴾ : يعنى مخاللاً لهم في أمورهم الموازين له في كل كرة ، ﴿ وَإِذَا لاَتَخَذُوكَ خَلِيلاً ﴾ : يعنى مخاللاً لهم في أمورهم المنكرة » (ص ١٥ ١ - ١٥ ٢) .

وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتّىٰ تَفْجُر لَنا مِن الأَرْضِ يَبْوعاً ... ﴾ إلخ (٢) ما نصه: ﴿ وَقَالُوا ﴾ : يعنى مجاثم الضلال كبراء هذه الأمة، ﴿ لَن نُوْمِن لَك ﴾ : يعنى نستسلم استسلام معرفة ويقين بمقام مَن أقصته للوصاية، ﴿ حَتَّىٰ تَفْجُر لَنا مِن الأَرْضِ ﴾ : يعنى تظهر لنا من دعوة الباطن، ﴿ يَبْبُوعا ﴾ : يعنى بابها السلسلي نستفيد منه مشافهة، ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنّة ﴾ : يعنى الأسرار المحجوبة ، ﴿ فَتُعَلِل وَعَنب ﴾ : يعنى من حدود الحضرة ، ﴿ فَتُعَلِل مِنهم ومن أهل الدعوة الأسرار المحجوبة ، ﴿ خَلَالَها تَفْجِيرا ﴾ : يعنى يتخلل بها الكل منهم ومن أهل الدعوة حتى يستووا في معرفتها ، ﴿ أَوْ تُسقط السَّماء كَمَا زَعَمْت عَلَينا كسفًا ﴾ : يعنى يقيم لهم وصياً منهم كما زعمت ، يعنى بما كان أوهمهم من إشراكهم في الأمر وذلك طلبا من الحجاب النبوى تسكين شرهم كما أوهم ذلك فيما سبق ، ﴿ أَوْ تَاتِيَ بِاللّه ﴾ : يعنى وصياً المتحب بك ، ﴿ وَالْمَلائِكَة ﴾ : يعنى بحدود الدعوة العمرانية العلوية ، ﴿ قَبِيلا ﴾ : يعنى بحدود الدعوة العمرانية العلوية ، ﴿ قَبِيلا ﴾ : يعنى وصياً يعنى نشاهدهم مقابلة ومعاينة ، ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخُرُف ﴾ : يعنى وصياً في السَماء ﴾ : يعنى تدعي مقام مرسلك ، ﴿ وَلَن نُوْمِن لَرُقيك ﴾ يعنى الارتقاء إلى في السَماء ﴾ : يعنى تدعي مقام مرسلك ، ﴿ وَلَن نُوْمِن لَرُقَيْك ﴾ يعنى الارتقاء إلى ذاك المقام ، ﴿ حَتّىٰ تَنزّل عَلَينًا كِتَابًا ﴾ : يعنى تنصب لنا إماماً منا ، وكان هذا دابهم في ذلك المقام ، ﴿ حَتّىٰ تَنزّل عَلْمُنا كِتَابًا ﴾ : يعنى تنصب لنا إماماً منا ، وكان هذا دابهم في ذلك المقام ، ﴿ حَتّىٰ تَنزّل عَلْمُنا كِتَابًا ﴾ : يعنى تنصب لنا إماماً منا ، وكان هذا دابهم في

<sup>(</sup>۱) حجب على . (٢) الإسراء: ٩٠ وما بعدها .

كل دور بحسب ما اختاروه ومالوا إليه في حال الحارات. وجمد على ذلك مائع تصوراتهم مع الانحدار، ﴿ نَقْرُو وُ ﴾: يعنى يتصورون من تصوره بالاستفادة منه. . ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ﴾: يعنى تقديساً للمحتجب به أن يكون في مقامه أو يقيم وصياً بغير أمره، ﴿ هُلِ كُنتُ إِلا بَشَرا ﴾: يعنى من أحد حدود أهل النسبة الأدون المباشرين لكم، ﴿ رَسُولاً ﴾: يعنى منه إلى من أرسل إليهم سابقاً » (ص٥٥١).

• وقال عِند تفسيره لقوله تعالى في سورة مريم: ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ الآيات [مريم: ٥٧]: - ما نصه: ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلالَة ﴾، يعني عن عن الباع العين، ﴿ مَدًّا ﴾: يعني عن اتباع العين، ﴿ مَدًّا ﴾: يعني من الإِمِهال، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ ﴾ : يعني فِي البِراكِيب، ﴿ وَإِمَّا السَّاعَة ﴾: يعني عند ظهور القائم المنتظر، ثم قال تعالى: ﴿ فَسَيَّعْلَمُونَ ﴾ يعني عند مشاهدتهم ذلك، ﴿ مَنْ هُو شِرَّ مُكَانًا ﴾: يعني مأوي، ﴿ وأَضْعَفُ جُندًا ﴾: يعني أنصارا، ثم قال تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ﴾ : يعني إمام كل رَمان، ﴿ الَّذِينَ اهْتَدُوا ﴾ : يعني إلى الندم سابقا، ﴿ هُدًى ﴾: يعني في ظهور فضلاتهم وذلك في المعرفة والصفاء والإنارة، ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ﴾: يعني الذين بقوا على الطاعة وصلحت نياتهم عِلي القيام بصلاح الدعوة في إلحديث عطفا منهم علي ما سبق في القديم، ﴿ خير عِند رَبِّكَ ﴾: يعني العين، ﴿ قُوابًا ﴾: يعني إثابة في صعف ودهم فس سلاليم الصعود، ﴿ وَخَيْرٌ مُّردًا ﴾: يعني يأوون إليه عند ترتيبهم في النواسيت واللاواهيت، ثم قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفِر بِآيَاتِنَا ﴾ إياتنا ﴿ عني « حبتر » كفر بحجاب الوصي وحدوده في كل دور، ﴿ وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدا ﴾ : يعني علما وأتباعا وترشحا منه للفساد، ولذلك تظاهر بدخوله في الملة الإسلامية تملقاً ليبلغ مرّامه من الإغواء، وكان ذلك بمقتضي ما انعقد في وهمه إلخبيث، ﴿ أَطُّلَعَ الْغَيْبَ ﴾: يعني على علم الباطن، ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عَندَ الرَّحْمَنِ عَهُداً ﴾: يعني عند الناطق مقاميًا يعبه لا بِه إليه ويشير، ﴿ كُلاًّ ﴾، يعني إِقساما لا يكون ذلك، ثم قال تعالى: ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾: يعني في تصوره المظلم ما كان منه من التعدي والتمويه، ﴿ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾: يعني ما يقترفه من تلك السيئات، ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولَ ﴾: يعني ما طلبه من الإمهال سابقًا ولاحقا، ﴿ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ : يعني في العذابِ الأدني والعذاب الأكبر لتفرده في ألِيم العِذاب على أتباعه، ثم قال تعالِي: ﴿ وَاتَّخُذُوا ﴾: يعني أهل الإصرار، ﴿ مِنَّ دُونِ اللَّهِ ﴾: يعني إمام كل زمانٍ، ﴿ آلِهَ ﴾ : يعني أثمة وهم الذين اتخذوهم سأبقًا ومالُوا إِلَيْهِم، ﴿ لِّيكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾: ،يَعني في معادهم يعتزون بهم، ﴿ كُلاٌّ ﴾ يعني امتناعهم بذلك المرام الفاسد، ﴿ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾: يعني بتعبدهم لهم بالطاعة ويتبرأون منهم، وذلك حين يكشف لهم أنواع العذاب، ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صَدًا ﴾: ويعني يضادونهم بالتعذيب لهم والتهويل والإحراق لهم بتصوراتهم النارية » ( ص١٩٧ - ١٩٨ ).

• وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ ﴾ : وما بعدها ] ما نصه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ ﴾ : يعني رتبنا ( J I H ) على ( ( ) في مقام الوصاية الباطنة دليلا على ( J H ) على ( ( ) في مقام الوصاية الظاهرة دليلا على ( الله والأَرْضَ ﴾ : يعني رتبنا ( T T T T T J ) ( ) في مقام الوصاية الظاهرة دليلا على ( H I J ) ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ : يعني من الجدود في الدعوتين، ﴿ لاعبينَ ﴾ : يعني مستهزئين في إقامتهم، ﴿ لَوْ أُرَدْنَا أَن نَتَّخذَ لَهُوا ﴾ : يعني «حبتر»، ﴿ لاَ تَخذُنَاهُ مِن الخَدْنَاهُ كَالْحُورِ، ﴿ إِن لَا تَحْذَنَاهُ كَالْمُورُ وَلا الظل كالحرور، ﴿ إِن كُنّا فَاعِلِينَ ﴾ : يعني لأقامته. ثم قال تعالى : ﴿ بِلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ ﴾ : يعني مقام حجاب كُنّا فَاعلِينَ ﴾ : يعني الباطل ﴾ : يعني مقام الضد، ﴿ فَيَدْمَعُهُ ﴾ : يعني لظهور أمر ( L J 2 L J ) ( ) و المسيما عند تمام مدة مهلة الأجبات، ﴿ فَإِذَا هُو زَاهِقَ ﴾ : يعني عن مقام ما ينحي عن مقام ما ينحي عن مقام ما ينحيه من الخلافة، ثم قال تعالى مشيراً إلى فريق الإصرار : ﴿ وَلَكُمُ لَا يَعْنِي عَنِ مِقَامُ مَا تَصِفُونَ ﴾ : يعني أن حبتراً لحجاب ( L J 2 L 3 ) ( ) .

وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الأنبياء: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ أَنّي مَسّنِي الضّرُ ... ﴾ إلخ [الأنبياء ٨٣ وما بعدها] ما نصه ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ ﴾: يعني إمام زمانه وهو كان من أبوابه وصار مجمعا عظيما من الأعضاء الرئيسية أولا في دور المسيح وآخرا في المجمع المحمدي، ﴿ أَنّي مَسّنِي الضّرُ ﴾: يعني إشارة إلي حجابه الذي حصل منه وممن في جواره التوقف في أحد أعضاء الهيكل العلوي وهو المستقر في ذلك الزمان فابتلي باضطراب أهل دعوته وكثرة المنافقين وتغلبهم، وجري ذلك منه من كل دور عند ظهور فضلائهم، ﴿ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* فَاستجبنا لَهُ فَكَشَفْنا مَا بِهِ مِن ضُرّ ﴾: يعني أهل دعوته الذين كان ظهور فضلائهم في كل كرة، ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* فاستجبنا له فكشفنا طهور فضلائهم في عني عني من غير أهل دعوته الذين كان طهور فضلائهم فيها في كل كرة، ﴿ وَمَثْلُهُم مُعَهُم ﴾: يعني من غير أهل دعوته استجابوا له وصاحوا على يديه، ﴿ وَمَثْلُهُم عَنْ عِندنا ﴾: يعني ساقهم إليه وهداهم به استجابوا له وصاحوا على يديه، ﴿ وَمَثْلُهُ مَنْ عِندنا ﴾: يعني ساقهم إليه وهداهم به

<sup>(</sup>۱) سلمان. (۲) الحسين. (۳) أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٤) الحسن. (٥،٢،٧) الكرار.

وخصهم بذلك كما اختصه في ابتداء الفطرة، ﴿ وَذَكُرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾ : يعني للمتعبدين منهم بطاعته ذكرهم بالهداية وقادهم إليها» (ص٣٥٠).

وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿ قُلِ لَمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيها ﴾ : يعني الدعوة وحدودها، وأيضا الأرض الظاهرة ومن فيها، ﴿ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ يعني الدعوة وحدودها، وأيضا الأرض الظاهرة ومن فيها، ﴿ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ سيقولُونَ لله ﴾ : يعني المدبر، ﴿ قُلْ أَفَلا تَلَكُرُونَ ﴾ : يعني أنه العين تعالى علاه، ثم الله علاه، ثم التعالى علاه مراتب السبعة الاتماء الدور العمراني أفضل ممن تقدمهم في الأدوار – وقد أشار إلي ما لهم من علو المنازل في الهيكل القائمي، ولانهم وحدهم وأبيهم صاحب كنز الوالد علم الهم من علو المنازل في الهيكل القائمي، ولانهم وحدهم وأبيهم صاحب كنز الوالد والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وإسماعيل بن جعفر والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن إسماعيل سابعهم، منهم حاسة السمع، ومنهم حاسة البصر، ومنهم حاسة النصم، ومنهم حاسة الذكر، وهؤلاء الثمانية يكونون هذه الحواس الشم، ومنهم حاسة الذكر، وهؤلاء الثمانية يكونون هذه الحواس الثماني، ومحمد صلي الله عليه وعلي آله حاسة النطق والفطنة ( ١٧١١ ٩ . ل حاسة الخول ومنهم عاسة النام الله عليه وعلى آله عالى الفلا تعقون الله على المناق والفطنة ( ١٧١١ ٩ . ل الثمانية وكونون لله ي : يعني صاحب الاستقرار، ﴿ قُلْ أَفَلا تَعْقُونَ ﴾ : يعني من المنافة و (٢٧٠ – ٢٧٢ ) .

• وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة النور: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْك ﴾ : يعني الديس إلخ [النور: ١١ وما بعدها] : ما نصه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْك ﴾ : يعني الديس اختاروا الضد وأقاموا بحسب ما كان منه ومنهم في القديم ، ﴿ عُصْبةٌ مَنكُم ﴾ : يعني بتظاهرهم بالدخول في الملة الإسلامية ، ﴿ لا تحسبُوه شَرّاً لَكُم ﴾ : يعني نكوصهم لأنه بذلك امتاز الحبيث من الطيب ، ﴿ بَلْ هُو خَيْر لَكُم ﴾ : يعني ترافعت درجاتكم وتلألأت صوركم . ثم قال تعالى : ﴿ لَكُلّ امْرِئُ مِنْهُم مَا التقسبُ مِنَ الإِثْم ﴾ : يعني بقدر ما يصرفه من الضلال أو عمل به سابقا أو لاحقا ، ﴿ وَالّذِي تَولّى كَبّرهُ مِنهُم ﴾ : يعني معظم أمر الضد منهم وهم أهل السقيفة ، ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ : يعني متضاء ف علي غيرهم في جميع أبواب الدني والأكبر ، ثم قال تعالى : ﴿ لَولا إِذْ سَمِعْتُمُوه ﴾ ، قال مولاي ذو العذاب الأدني والأكبر ، ثم قال تعالى : ﴿ لَولا إِذْ سَمِعْتُمُوه ﴾ ، قال مولاي ذو

<sup>(</sup>١) وعلي القلب (في الأصل: الكلب).

الحدين قدس الله روحه في ذلك: يعني نص النبي علي الوصي، ﴿ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالُوا ﴾: يعني أولئك المخالفين، ﴿ هَذَا إِفْكُ مَبِينَ ﴾: يعني كذب بين، ثم قال تعالى: ﴿ لُولًا جَاءُوا عَلَيْهِ ﴾: يعني على صحة أنه ضدهم، ﴿ بِأَرْبَعَة شُهداء ﴾: يعني يشهدون بأربعة دلائل، الأولي: كونه من أهل بيت النبوة، والثانية: إثبات الإمامة في عقبه، والثالثة: الإسارة من الله ورسوله إليه، والرابعة: كونه في مقام العصمة، ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا اللّهُ اللّهُ هَا يعني عند الناطق، ﴿ هُمُ اللّهُ هَا يعني عند الناطق، ﴿ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾: يعني عليه بالإشارة إلى من ليس يستكمل خصال الوصاية» (ص ٢٧٩ - ٢٨٠).

• وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الدين يمشون على الأرض هِونا ﴾ [ الفرقان: ٣٠ ، وما بعدها] ما نصه: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ﴾ : يعني الدعاة، ﴿ الَّذِينَ يَمْ شُونَ عِلَى الأَرْضِ ﴾ : يعني في قوانين الدعوة عند ظهور فضلائهم في الأدوارِ، ﴿ هُونًا ﴾: يعني بوقار، ﴿ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ ﴾: يعني بمقاماتهم، ﴿ قَالُوا سِلاما ﴾: يعني أجابوه بلين وحسن عبارة ووعظ، وذلكِ دأبهم في كل ظهور، ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ ﴾: يعني صِاحبِ عصرهمٍ، ﴿ سسجداوقِيَامًا ﴾ . يعني متوجهين إليه بالعبادة ظاهرًا وباطنا، ﴿ وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ﴾: يعني إِمِامَ زِمانهم الذِينِ هم دعاة إِلَيه، ﴿ اصْرِفِ عَنَّا عَذَابٍ جَهِنَّمٍ ﴾: يعني الإدراكِ، ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانُ غُرَامًا ﴾: يعني هلاكا، ﴿ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا ﴾: يعني أسوأ مستُقر لمن دخلها، ﴿ وَمُقَاْمًا ﴾: يعني لمن أقام فيها، ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾: يعني مِن عِلوم صَاحِب الدعوة الهادية وأمواله لكونِهِم مِعصِومِين بِهِ، ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُواما ﴾ : يعني متوسط بين الحالين، ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ ﴾ : يعني ولي أمره، ﴿ إِلَهَا آخُرٌ ﴾: يعني إماما ثانيا، ﴿ وَلا يَقْتَلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرُّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾: يعني بواجب لدي الجهاد أو في أمر توجبه الشريعة، وأيضًا لا يسقطون أحداً من مرتبته إلا باستحقاقه لذلك لموجب ما صدر منه من الذنب الذي جري عليه في الكرات، ﴿ وَلا يُزْنُونَ ﴾ : يعني يتعدون إلي شِيِّ مِنِ الخِدم في غير جرائرهم التي أمرها مصروف إلي سواهم من الدعاة، ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ : يعني من الذين هم غير معصومين، ﴿ يَلْقُ أَثَامًا ﴾: يعني ظاهرا وباطنا، ﴿ يَضَاعَفُ ۚ لَهُ الْعَذَّابِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾: يعني من يوم انتقامه يجدد عليه في القوالب، ﴿ وَيَخْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾: يعني في الصحّرة، ثم قال تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن تَابُّ وَآمَنَ ﴾: يعني رجع إلي التوبة واقلع عن ذلك الذنب، وكان ذلك منه المتاب بحسب ما انعقد في ضميره ولابد له من التصفية والتطهير بقدر ذلك الذنب: ﴿ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ﴾: يعني بالدعوة إلي ولي أمره، ﴿ فَأُولُكُ يُبَدِّلُ اللّه ﴾: يعني ولي الزمان المتولي للتدبير ﴿ سَيِّعَاتِهِم ﴾ يعني تلك الذنوب التي ابتنت في صورهم ظلمات وما كانوا قد ترتبوا فيه من الضدية، ﴿ حَسَنَاتٍ ﴾ يعني بمراتب من مراتب أهل الحق وبصور نورانية من فعلهم ذلك وتلك التخيلات التي قد انقشعت عنهم تلتئم ثم تكون لها أهلا من أهل العناد، ثم قال تعالى: ﴿ وكان اللّهُ غَفُوراً رَّحيماً ﴾: يعني لمن تاب إليه » (ص ٣٠٦ - ٣٠٠).

• وقال عند تفسيره لقوله تعالي في أول سورة الشعراء: ﴿ طَسَمَ \* تَلْكَ آيَاتُ الْكُتَابِ الْمُبِينِ ﴾ [الشعراء ٢: ١]، (ما نصه: قال الله تعالي: ﴿ طَسَمَ ﴾: إِقَسام من الكتاب الْمُبِينِ ﴾ [الشعراء ٢: ١]، (ما نصه النطقاء والأسس والأئمة ، لكون الطاء من النطقاء ، والسين من الأسس ، والميم من الأئمة ، وأيضا أن عدد الطاء تسعة ، وعدد السين والميم مائة ، فدلتنا المائة علي أن مجمعه حوي من الصور الكلية التي سلمها إليه العاشر يوم (ل ا ع Y P عـ) (١) من المركزية والاستقرارية مائة صورة ، ثم علي تسعة مجامع عظام رجعت إليه وهم: الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي فأقسم بها تعالي ، وكان وضع الطاء في أول الحروف هذه إشارة أن العين الأولة أول ما تسلم إلي العين الآخرة من الجامع الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي ، ﴿ تُلْكُ آيَاتُ الْكَتَابِ الْمَبِينِ ﴾ : وكان وضع الماء الله و على (٢ ا ٩ ٩ على) (٢) ، قباب الأنوار من ولدة لكونه الكتاب وهم آياته » يعني مقامات (ل ا ، ٢ ٩ على) (٢) ، قباب الأنوار من ولدة لكونه الكتاب وهم آياته »

• وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بوالديه حسنا ﴾ إِلخ [العنكبوت: ٨] ما نصه: ﴿ وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ ﴾ : قال مولاي الحسام في حقيقة ذلك: يعني محمد بن أبي بكر، ﴿ بِوَالدَيْهِ ﴾ : يعني الضالين اللذين كان استفادته أولا منهما، ﴿ حُسنًا ﴾ : يعني أن يدعوهما إلي ولاية الوصي، ثم قال تعالى : ﴿ وَإِن جَاهداكَ لتُسُرِكُ بِي ﴾ : يعني أن تشركهما في مقام الوصاية، ﴿ مَا لَيْسَ لَكُ بِه عَلَمٌ ﴾ : يعني أنهما يستحقانه، ﴿ فَلا تُطعهُما ﴾ : يعني فيما أمراك به، ﴿ إِلَي مَن مَن مَن للدعوة) (ص ٣٦١).

ما في آخر النسخة:

«وكان الفراغ من زبر هذا الكتاب الموضح من الأسرار لما هو لب اللباب يوم الأحد

<sup>(</sup>١) الغدير. (٢) الحسين.

خامس عشر شهر رجب الأصب (هكذا) (١) سنة ١١٧٣ هـ وذلك من مسودتها التي هي بخط مؤلفها سيدنا الداعي الجليل عديم النظير والمثيل: ضياء الدين ودرة تاجه والإكليل، إسماعيل بن سيدنا هبة الله أيده الله بالنصر والظفر، وبلغه في رفع بناء الدعوة كنه الأمل والوطر، وذلك بحصنه السعيد وقصره الشامخ المشيد من محروس نجران ببلاد يام حرسها الله من الأشرار اللئام، وذلك بخط العبد الضعيف، البائس الذليل اللهيف، أحقر عبيد مولاه، وأحوجهم لعفوه ورضاه، عبد الله بن سيدنا علي ابن هبة الله، وفقه الله لما يحب ويرضي، وختم له بالحسني، فيجب علي من قرأه أن لا يتركه من الدعاء بأن الله يرحم لطيفه وكثيفه، ويسرع بانضمامه إلي جوار جده وأليفه، وأجره على من لا يضيع أجر الحسني:

يلوح الخط في القرطاس دهرا وكاتبه رميم (٢) في التراب (ص ٣٧١).

#### • ملحوظة:

في آخر القسم الرابع من كتاب ( مزاج التسنيم ) توجد حروف الكتابة السرية وما يقابلها بالحروف العربية على النحو التالي:

ويلي ذلك فك الرموز الموجودة بالكتاب ابتداء من أول سورة يونس إلي آخر ما وصل إليه من سورة العنكبوت. وقد وضعنا فك الرموز بالهامش نقلا عن الجدول الموجود بآخر الكتاب (الذهبي).

<sup>(</sup>١) والأصح أن يقول: رجب الأصم.

# نقول عن كتاب الكافي (الجزء الأول) لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفي سنة ٣٢٨ / ٣٢٩هـ طبع إيران سنة ١٣٨٤هـ – الناشر مكتبة الصدوق

#### • الجامعة - القياس:

«روي بسنده قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة (١)، إملاء رسول الله عَيَا وخط علي عليه السلام بيده، إن الجامعة لم تدع لأحد كلاما، فيها علم الحلال والحرام، وإن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعدا، إن دين الله لا يصاب بالقياس» (جـ١ ص ٥٧).

## • علم علي رضي الله عنه:

«وبسنده إلي سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شبئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله علي غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي علي أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفتري الناس يكذبون علي رسول الله علي متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟

قال: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب: إِن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله عَيْكُ على عهده.....

إلا أنه قال: وقد كنت أدخل على رسول الله عَلَيْ كل يوم دخلة، وكل ليلة دخلة، في فيخليني فيها أدور معه حيث دار، وقد علم أصحاب رسول الله عَلَيْ أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأيتني رسول الله عَلَيْ أكثر ذلك في بيتي، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقي عنده غيري،

<sup>(</sup>١) يريد: في جنب كتاب الجامعة.

والجامعة - كما يقولون - : هي كتاب طوله سبعون ذراعا من إملاء رسول الله على وخط على عليه السلام، مكتوب على الجلد المسمى بالرق في عرض الجلد، جمعت الجلود بعضها ببعض حتى بلغ طولها سبعين ذراعا وعدها من مؤلفات على باعتبار أنه كتبها ورتبها من قول رسول الله على على وإملائه. قالوا: وفيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الحدش. (أعيان الشيعة: ٢ / ٥٤).

وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عني وفنيت مسائلي ابتدأني، فما نزلت علي رسول الله على آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهي، كان أو يكون، ولاكتب علي أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا، ثم وضع يده علي صدري ودعا الله لي أن يملا قلبي علما وفهما وحكما ونورا، فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شئ لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا،

#### • التقية:

«وبسنده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت يابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقي لنا ولكم، ولو احتمعتم علي أمز واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم» (جدا ص ٥٥) (١).

<sup>(</sup>١) التقية: وجد الشيعة في التقية مخلصا لهم من تناقض أقوالهم في تفسير القرآن ، فللإمام أن يسكت ولا يجيب تقية منه..

قيل عند الباقر: إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار فقال الباقر: فهلك إذن مؤمن آل فرعون، ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا، فليذهب الحسن يمينا وشمالا، لا يوجد العلم إلا ههنا - وأشار إلى صدره.

وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال، وما يري فيه المصلحة، تقية منه أيضا.. وبنوا علي هذا أن الإمام إن قال قولا عن سبيل التقية، فللشيعي أن يأخذ به والعمل بما قاله الإمام إن لم يتنبه الشيعي إلى أن قول الإمام كان علي سبيل التقية. (التفسير والمفسرون: ٢ / ٥، ٩).

ويروي الحسن العسكري في تفسيره للقرآن عن رسول الله عليه أحاديث في التقية، فمن ذلك: أنه روي عن الحسن بن علي أن رسول الله علي قال: » إن الأنبياء إنما فضلهم الله علي الخلق أجمعين لشدة مداراتهم لأعداء دين الله، وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله).

وروي عن أمير المؤمنين أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: « من سئل عن علم فكتمه حيث يجب أظهاره وتزول عنه التقية، جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من النار».

= وعند تفسسره لقوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣] يقول: «الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمد، وسع لهم في التقية، يجاهرون بإظهار موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه إذا قدروا، ويسرونها إذا عجزوا» أه.

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّما حرَّم عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدُّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]. يقول: «.: نظر الباقر إلي بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلي الصلاة، وأحس الشيعي بأن الباقر قد عرف ذلك منه بقصده وقال: أعتذر إليك يا بن رسول الله عن صلاتي خلف فلان فإنها تقية، ولولا ذلك لصليت وحدي، قال له الباقر: يا أخي، إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت يا عبد الله المؤمن. ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك، وإن الله تعالى أمر أن تحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة صلاة لو صليتها لوحدك فعليك بالتقية).

ويفسر الطبرسي قوله تعالى: ﴿ لا يَتَّخِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَلَيْس مِنَ اللّه فِي شَيْء إلا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [آل عمران ٢٨: ]، في قي قي الله برئ منه، الكافرين أولياء الله ، والله برئ منه، الكافرين أولياء الله ، والله برئ منه، وقيل ليس من دين الله في شئ. ثم استثني فقال: وقيل ليس من دين الله في شئ. ثم استثني فقال: ﴿ إِلا أَن يَكُونَ الكفار غالبين والمؤمنين مغلوبين فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم، فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم تقية منهم ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك، وفي هذه الآية دلالة علي أن التقية جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن، وقال أصحابنا: إنها جائزة في الأعوال في قتل المؤمن،

قال المفيد: إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضا، وتجوز أحيانا من غير وجوب، وتكون في وقت أفضل من تركها، وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا أو معفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي: وظاهرالروايات يدل علي أنها واجبة عند الخوف علي النفس، وقد روي رخصته في جواز الإفصاح بالحق عنده، وروي الحسن: أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله على فقال لاحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: فضرب قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم. قالها ثلاثا، كل ذلك يجببه بمثل الأول، فضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله عليه فقال: «أما ذلك المقتول فمضي على صدقه ويقينه، وأخذ بفضله فهنيها له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه» فعلي هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة. ويقول محسن الكاشي بالتقية، ويراها ضرورة من ضروريات قيام مدهبه وصون بالحق فضيلة. ويقول محسن الكاشي بالتقية، ويراها ضرورة من ضروريات قيام مدهبه وصون أله أن تتقوا منهم تقاة كاله أن تحافوا من جهتهم خوفا وأمرا يجب أن يخاف منه، وقرئ: (تقية) منع عن موالاتهم ظاهر=

#### • الأئمة حجة الله:

« وبسنده إلي أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأنشأ يقول ابتداء منه من غير أن أسأله: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجمه الله، ونحسن عين الله في خلقه، ونحن ولاة أمر الله في عباده » (جرا ص

### • ولاية الأثمة ولاية الله، وظلمهم ظلمه:

﴿ وِبسنده عِن زرارة عِن أبي جِعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ [البقرة:٥٠]، قال إن الله تعالى أعظم وأجل وأمنع من أن يُظلِم، ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته، حيث يقول: ﴿ إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُونُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة:٥٥] يعني الأئمة منا» (جا ص١٤٦).

#### • معرفة الإمام:

« وبسنده إلي أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله عَلَيه وموالاة علي عليه السلام، والائتمام به وبائمة الهدي عليهم السلام، والبراءة إلي الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل» (جا من ١٨٠).

وبسنده إلي ابن أذينة قال: حدثنا غير واحد عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له، ثم قال: كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول» (جـ١ ص ١٨٠)

« وبسنده إلي أبي جعفر قال: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا ».

#### (جدا ص ۱۸۱)

= وباطنا في الأوقات كلها إلا وقت المخافة، فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز بالمخالفة كما قيل: كن وسطا وامش جانبا... ثم قال: وفي العياشي عن الصادق قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يقول (لا إيمان لمن لا تقية له)، ويقول: قال الله: ﴿ إِلاَّ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُم تُقَاقَ ﴾، وفي الكافي عنه قال: التقية ترس الله بينه وبين خلقه. وعن الباقر قال: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم وقد أحل الله له، والأخبار في ذلك مما لا يحصي).

ويقول السيد عبد الله العلوي في تفسيره لهذه الآية : « رخص لهم إظهار موالاتهم إذا خافوهم مع إبطان عدواتهم وهي التقية التي تدين بها الإمامية، ودلت عليها الأخبار المتواترة وقوله: ﴿ إِلاَ مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦]. (انظر: التفسير والمفسرون: ٢/ ٣٩، ٧١، ٣٨،

• «وبسنده إلي ذريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأثمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إماما، ثم كان الحسين إماما، ثم السلام إماما، ثم كان علي ابن الحسين إماما، ثم كان محمد بن علي إماما، من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالي ومعرفة رسوله» (جا ص ١٨١).

( وبسنده إلي أبي عبد الله يقول في قول الله عز وجل: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثيراً ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام».

( جدا ص ۱۸٥ )

- «وبسنده إلي أبي جعفر يقول في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشي به في النَّاسِ ﴾ [الأنعام: ٢٢]، فقال «ميت »: لا يعرف شيئا، و ﴿ نُوراً يَمْشِي به في النَّاسِ ﴾ إماما يؤتم به، ﴿ كَمَن مَّ شَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾، قال: الذي لا يعرف الإمام » (جراص ١٨٥).
- «وبسنده إلي أبي جعفر قال: دخل أبو عبد الله الجدلي علي أمير المؤمنين فقال عليه السلام: يا أبا عبد الله، ألا أخبرك بقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وهُم من فزع يومند آمنون \* ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في النّار هل تُجزون أبي ما كُنتُم تعملون \* [النمل: ٨٩ ١٠]، قال: بلي يا أمير المؤمنين، جعلت فداك، فقال: الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت، والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت، ثم قرأ عليه هذه الآية » (جرا ص ١٨٥).

#### • فرض طاعة الأئمة:

«وبسنده إلي أبي عبد الله قال: نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتي يرجع إلي الهدي الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء» (جدا ص ١٨٧) (١).

<sup>(</sup>١) يقول ملا محسن الكاشي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ عَنِ الكَافي والعياشي عن الباقر: إيانا عني خاصة. أمر جميع المؤمنين إلي يوم القيامة بطاعتنا. وفي الكافي عن الصادق: الماقر: إيانا عني خاصة. أمر جميع المؤمنين إلي يوم القيامة بطاعتنا. وفي الكافي عن الصادق: أنه سئل عن الأؤصياء. طاعتهم مفترضة؟ قال: نعم، هم الذين قال الله ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ . . الآية [المنادة: ٥٥]، وفيه العياشي عنه في هذه [النساء: ٥٩]، وفيه العياشي عنه في هذه النساء: ٥٩]، وقال الله: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ ﴾ . . الآية قال: إن الناس يقولون فماله لم يسم الآية قال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين، فقال: إن الناس يقولون فماله لم يسم عليا وأهل بيته في كتابه؟ فقال: فقولوا لهم: نزلت الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا حتى عليا وأهل بيته في كتابه؟ فقال: فقولوا لهم: نزلت الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا حتى عليا وأهل بيته في كتابه؟ فقال:

=كان رسول الله عليه فسر ذلك لهم، ونزلت ﴿ أَطَيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الأَمْرِ منكُم ﴾ ونزلت في علي والحسن والحسين، فقال رسول الله على في على : ( من كنت مولاه فهذا على مولاه)، وقال: (أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإني سألت الله أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما على الحوض، فأعطاني ذلك ) وقال: (لا تعلموهم،فإنهم أعلم منكم)، وقال: (إنهم لم يخرجوكم من باب هدي ولم يدخلوكم في باب ضلالة)، فلو سكت رسول الله عظية ولم يبين من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان، ولكن الله أنزل في كتابه تصديقا لنبيه: ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهَ لَيَذْهِبَ عَنكُمَ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب:٣٣] فكان علي والحسن والحسين وفاطمة، فأدخلهم رسول الله عَلِيَّةً تحت الكساء في بيت أم سلمة ثم قال:(اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي)، فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: (إنك إلى خير، ولكن هؤلاء إهل بيتي وتقلي ... ) الحديث، وزاد العياشي: آل عباس، وآل عقيل، قيل قوله: وآل فلان . عن الصادق أنه سئل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذ بها زكى العمل ولم يضر جهل ما جهل بعده، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والإقرار بما جاء به من عند الله ، وحق في الأموال والزكاة، والولاية التي أمر الله بها، ولاية آل محمد، فإن رسول الله عَيْد قال: (من مأت لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ) . . قال الله تعالى : ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِّيعُوا الرُّسُولَ وَأُولُى الأُمْر منكُمْ ﴾.. فكان على ثم صار من بعده الحسن ، ثم من بعده الحسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد ابن علي، ثم هكذا يكون الأمر. إن الأرض لا تصلح إلا بإمام. . » الحديث. وفي المعاني عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين أنه سأله: ما أدنى ما يكون به الرجل ضالاً، فقال: إن لا يعرف من أمر الله بطاعته وفرض ولايته .. وجعله حجته في أرضه، وشاهده على خلقه . . قال : من هم يا أمير المؤمنين؟ قال : الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال : ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾. قال: فقبلت رأسه وقلت: أوضحت لي، وفرجت عني، وأذهبت كل شئ كان في قلبي. وفي الإكمال عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله ، عرفنا الله ورسوله، فمن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: « هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم على بن أبي طالب، ثم الحسن ثم الحسين، ثم على بن الحسين، ثم محمد بن على المعروف في التوراة بالباقر.. وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه منى السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد بن موسي ابن جعفر، ثم على بن موسى، ثم محمد بن على، ثم على بن محمد، ثم الحسن بن على، ثم سميي محمد، وكنيته حجة الله في أرضه، وبقيته في عباده، ابن الحسن بن على، ذاك الذي يفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان) قال جابر: فقلت: يا رسول الله، فهل لشيعته الانتفاع به في غيبته، فقال: (أي والذي بعثني بالنبوة أنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته، كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب يا جابر . هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله).. والأخبار في هذا المعني في الكتب المتداولة المعتبرة لا تحصي كثرة. وفي التوحيد عن أمير المؤمنين اعرفوا الله بالله، والرسول بالرسول، وأولى الأمر بالمعروف والعدل =

- «وبسنده إلى سدير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: جُعلتُ فداك، ما أنتم؟ قال: نحن خُزَّان علم الله، ونحن تراجمة وحى الله، ونحن الحُجَّة البالغة على مَن دون السماء ومَن فوق الأرض» (جـ ١ ص ١٩٢).
- «وبسنده إلى أبى عبد الله في قول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيُّ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- «وبسنده إلى صالح بن سهل الهمداني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿ الله نُورُ السَّمُواتُ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهُ كَمِشْكَاةً ﴾ [النور: ٣٥ ٤٠]: فاطمة عليها السلام، ﴿ فيها مصْبَاحٌ ﴾: الحسن، ﴿ الْمُصَبَاحُ فِي زُجَاجَةً ﴾: الحسن، ﴿ الْمُصَبَاحُ فِي زُجَاجَةً ﴾: الحسين، ﴿ الْمُصَبَاحُ فِي رُجَاجَةً ﴾: الحسين، ﴿ الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكُبُ دُرِّيٌ بِين نَساء أهل الدنيا، ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةً مُّبَارَكَةً ﴾: إبراهيم عليه السلام، ﴿ زَيْتُونَةً لاَّ شَرْقيَّةً وَلا غَرِبيَّةً ﴾: لا يهودية ولا نصرانية، ﴿ يَكُادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ﴾: يكاد العلم ينفجر بها، ﴿ ولَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾: إمام منها بعد إمام، ﴿ يَهُدي الله لنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾: يهدى الله للأئمة مَن يشاء، ﴿ وَيَصْرِبُ الله الأَمْقَالَ للنَّاسِ ﴾.

قلت: ﴿ أُو ۚ كَظُلُمَات ﴾ ؟ قال: الأول وصاحبه، ﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ﴾ : الثالث، ﴿ مِّن فَوْقه مَوْجٌ مِن فَوْقه سَحَابٌ ظُلُمَات ﴾ : الثانى، ﴿ بَعْضِهَا فَوْق بَعْضٍ ﴾ : معاوية لعنه الله (َ َ ) ، وفتن بنى أمية ، ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ ﴾ : المؤمن في ظلمة فتنتهم، ﴿ لَمْ يَكُدُ يَراهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً ﴾ : إماماً من ولد فاطمة عليها السلام، ﴿ فَمَا لَهُ مِن تُورٍ ﴾ إمام يوم القيامة » (ج ١ ص ١٩٥).

(اتفق عليه الشيخان)

<sup>=</sup>والإحسان. وفي العلل عنه: لا طاعة لمن عصي الله، وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر، إتما أمر الله بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية) (التفسير والمفسرون: ٢/ ١٢٦ - ١٢٨).

<sup>(</sup>١) لا يجوز سب الصحابة رضوان الله عليهم فضلاً عن لعنهم، لقول الرسول عَلَيْكُ : «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، ما بلغ مُد الحدهم، ولا نصيفه».

فضلاً عن أن «معاوية» – رضى الله عنه – كان أحد كُتَّاب الوحى الذين ائتمنهم الرسول على على كتابته، وكان من الصحابة الأجلاء الذين قال الرسول عَلَيْ عنهم: «خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته».

(رواه الشيخان)

وقد مات الرسول عَلِيَّةً وهو عنه راض، ولهذا يحرم سبه فضلاً عن لعنه (البلتاجي).

• سالته عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لَيُطْفَئُوا نُورَ اللَّه بَأَفُوا هَمْ ﴾ [الصف: ٨] قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم. قلت: قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَتِمَّ نُورِهِ ﴾؟ قال: يقول: والله متم الإمامة، والإمامة هي النور، وذلك قوله عَزُّ وَجَلُّ: ﴿ فَآمِنُوا بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أُنزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨]، قال: النور هو الإمام» (جـ ١ ص ١٩٥ – ١٩٦).

• «وبسنده إلى أبي عبد الله، وساق حديثاً جاء في آخره: « . . . كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه باب الله الذي لا يُؤتى إلا منه، وسبيله الذي مَن سلك بغيره هلك، وبذلك جرت الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بهم، والجُجَّة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى» (جـ ١ ص ١٩٧).

• « وبسنده قال: حدثنا داود الجصاص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ﴿ وَعَلامات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، قال: النجم رسول الله عَلَيْكِ، والعلامات هم الأئمة عليهم السلام» (جـ ١ ص ٢٠٦).

• « وبسندِه إلى داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذَرُ عَنْ قُومٍ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١]، قال: الآيات هم الأئمة، والنُذُر هُم الأنبياء عليهم السلام» (جراً ص ٢٠٧). • «وعن أبي جعفر عليه السلام في قوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلَّهَا ﴾

[القمر:٤١]، يعنى الأوصياء كلهم» (جـ ١ ص ٢٠٧).

• « وبسنده إلى معاوية العجلى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزُّ وجَلُّ: ﴿ اتَّقوا الله وكونوا مع الصَّادقين ﴾ [التوبة: ١١٩]، قال: إيانا عنى » ( جداص ۲۰۸ ).

• ﴿ وبسِنادِه إلى أبِي جِعِفر قال في قول الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ هَلْ يَسْتُوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّر أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩]، قال: نحن الذين يعلمون، وعدونا الذين لا يلمون، وشيعتنا أولو الألباب» (جـ ١ ص ٢١٢).

• ﴿ وبسِنده إلى أحمد بن عِمر قال: سألت أبا الحسن الرضاعن قول الله عَزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمُّ أُورَثُنَا الْكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا من عبادنا . . . ﴾ [فاطر: ٣٢] الآية فقال ولد فاطمة عليها السلام، والسابق بالخيرات: الإمام، و المقتصد: العارف بالإمام، والظالم لنفسه: الذي لا يعرف الإمام» (جـ ١ ص ٢١٥).

• « وبسنده إلى أبي عبد الله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للَّتي هي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]، قال: يهدى إلى الإمام» (جدا ص ٢٢٦).

• «وبسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله قال: قال لي: يا أبا محمد، إنَّ الله عزَّ وجل لم يعط الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطاه محمداً عَلِيَّة ، قال: وقد أعطى محمداً جميع ما أعطى الأنبياء، وعندنا الصحف التي قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٩]، قلت: جُعلتُ فداك، هي الألواح؟ قال: نعم» (جراً ص ٢٢٥).

• «وبسنده إلى أبى جعفر قال: ما ادَّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذَّاب، وما جمعه وحفظه كما نزَّله الله تعالى إلا على بن أبى طالب عليه السلام، والأئمة من بعده» (جدا ص ٢٢٨) (١).

(۱) يري الشيعة أن علياً رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن، وأن القرآن الذي جمعه هو القرآن الكامل الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل، ويروى لنا ملا محسن الكاشي في كتابه «الصافي في تفسير القرآن» أحاديث عن آل البيت كمستند له في رأيه هذا، فمن ذلك: ما نقله عن القمى في تفسيره بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «إن النبي عليه والله وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضبعت اليهود التوراة، فانطلق عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدى حتى أجمعه، قال "كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه».

ومنها ما رواه القمى بإسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبى عبد الله - وأنا أستمع - حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد الله: كف عن هذه القراءة. اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على حدة: وأخرج المصحف الذى كتبه على على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد على الله على محمد على أو عدم عنه بين اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً، إنما كان على أن أخبركم حين جمعته لقراءته.

ومن ذلك ما روى عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه: أنه لما توفى رسول الله على جمع على عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم، لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فتحه أبو بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال: يا على اردده فلا حاجة لنا فيه، فأخذه على عليه السلام وانصرف، ثم حضر زيد بن ثابت وكان قارئاً للقرآن و فقال له عمر: إن علياً جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والانصار، فأجابه زيد إلى ذلك، ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سالتم وأظهر على القرآن الذى ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟. ثم قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة، فقال عمر: ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه، فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك.. فلما استخلف عمر سأل علياً عليه السلام أن يدفع إليه القرآن فيحرقوه فيما بينهم فقال: يا أبا الحسن، إن كنت جئت به إلى أبى بكر فأت به إلينا حتى نجمع عليه، فقال على عليه السلام: هيهات، ليس الحذا غافلين، أو تقولوا: ما جئتنا به. إن القرآن الذى عندى لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من هذا غافلين، أو تقولوا: ما جئتنا به. إن القرآن الذى عندى لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدى، فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام: نعم. إذا قام القائم من ولدى فيظهره ويحمل الناس عليه فتجرى السُنَة به » (الصافى في تفسير القرآن: ١/ ١٠ ١١).

= ولكنّا نجد صاحبنا بعد ما ساق هذه الروايات وكثيراً غيرها يقف منها موقف المستشكل فيقول: «ويرد على هذا كله إشكال. وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن، إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفاً ومغيراً، أو يكون على خلاف ما أنزل الله، فلم يبق لنا في القرآن حُجَّة أصلاً، فتنتفى فائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك. وأيضاً قال الله تعالى عز وجل: ﴿ وَإِنّهُ لَكَتَابٌ عَزِيزٌ \* لا يَأْتِيهِ الْباطلُ من بَيْن يديه ولا من خلفه ﴾ وأيضاً قال الله تعالى عز وجل: ﴿ وَإِنّا لَهُ كُورً وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]... فكيف [فصلت: ٤١ - ٢٢]، وقال: ﴿ إِنّا نَحْنُ نَزّلنا الذّكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]... فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير؟ وأيضاً قد استفاض عن النبي والآئمة صلوات الله عليهم حديث عرض الخبر المروى على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له، وفساده بمخالفته [هذا الحديث المشار إليه موضوع بإجماع أهل العلم]، فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرّفاً فما فائدة العرض؟ مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذّب له، فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله».

وهنا يجيب ملا محسن على إشكاله هذا بجوابين:

« أولهما: أن هذه الأخبار إن صحّت فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال، كحذف اسم على وآل محمد، وحذف أسماء المنافقين، فإن انتفاء التغيير باق لعموم اللفظ.

وثانيهما: أن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن، فيكون التبديل من حيث المعنى، أى حرفوه وغيروه فى تفسيره وتأويله، بأن حملوه على خلاف ما يراد منه (الصافى: ١٠/١ – ١٤).

ثم ذكر بعد هذا أقوال من تقدمة من شيوخه وعلماء مذهبه وهم ما بين مجيز للتحريف والنقصان ومانع لذلك، ولكل أدلته وحُجَّته، ولا نطيل بذكرها ومن أرادها فليرجع إليها في المقدمة السادسة (ص١٤).

ويرى الشيعة أن آل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم، فهم الذين جمعوا علم القرآن كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره، ووقفوا على رموزه وإشاراته، ذلك لأن القرآن نزل في بيتهم بيت النبوة - ورب البيت أدرى بما فيه، وهو في هذه العقيدة لا يشذ وحده بل ذلك هو رأى هذه الطائفة كلها لا فرق بين معتدل ومتطرف.

يقول الكاشى فى مقدمة تفسيره: « . . . وإن العترة تراجمة القرآن فمن الكشّاف عن وجوه عرايس أسراره ودقائقه وهم خوطبوا به؟ ومن لتبيان مشكلاته ولديه مجمع بيان معضلاته ومنبع بحر حقائقه وهم أبو حسنه؟ ومن يشرح آيات الله وييسر تفسيرها بالرموز والصراح إلا من شرح الله صدره بنوره ومثله بالمشكاة والمصباح؟ ومن عسى يبلغ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل . وفى بيوتهم كان ينزل جبريل؟ . . . وهى البيوت الني أذن الله أن تُرفع، فعنهم يؤخذ ومنهم يُسمع . إذن أهل البيت بما فى البيت أدرى، والمخاطبون بما خوطبوا به أوعى، فأين نذهب عن بابهم وإلى من نصير . . . »؟ (الصافى : ١ / ٢) ).

ثم يمضى صاحبنا بعد ذلك فيؤيد قوله هذا بأحاديث يرويها عن أهل البيت كلها - فيما نعتقد وكما يظهر من أسلوبها - من وضع الشيعة وأخلاقهم، فمن ذلك ما نقله عن الكافى بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول.... وساق الحديث إلى أن قال: «ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأنيها وأملاها على =

= فأكتبها بخطى، وعلَّمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، ودعا الله أن يعلمني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله، ولا علماً أملاه على فكتبته منذ دعا لى بما دعا، وما ترك شيئاً علمه الله من حلال وحرام، ولا أمر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علَّمنيه وحفظته فلم أنس منه حرفاً واحداً، ثم وضع يده على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي عَلْماً وفهماً وحكمة ونوراً، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي . . منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه . . . أو تتخوف على النسيان فيما بعد؟ . فقال : «لستُ أتْخوف عليك نسياناً ولا جهلاً». قال: ورواه العياشي في تفسيره والصدوق في إكمال الدين. بتفاوت يسير في الفاظه، وزيد في آخره: «وقد أخبرني ربي أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الدين يكونون من بعدك، فقلتِ : يا رسول الله، ومَن شركائي من بعدى؟ قال : الذين قرنهم الله بنفسه وبي. فقال: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرُّسُولُ وَأُولِي ٱلْأُمْرُ مَنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٠]. فقلت: ومن هم؟ قال: الأوصياء مني إلى أن يردوا على الحوض، كلهم هادين مهتدين لا يضرهم مَن خذلهم، هم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقهم ولا يفارقونه، بهم تُنصر أمتى، وبهم تمطر، وبهم يُدفع عنهم البلاء، وبهم يُستجاب دعاؤهم. فقلت: يا رسول الله، سمهم لي. . فقال: ابني هذا. . ووضع يده على رأس الحسن، ثم قال: ابني هذا . . ووضع يده على رأس الحسين، ثم ابن له يقال له «على"، وسيولد في حياتك فأقرئه مني السلام، ثم تكمله اثني عشر من ولد محمد. فقلت له: بأبي أنت وأمي . . أنت فسمهم لي ، فسماهم ، رجلاً رجلاً ، فقال : منهم والله يا أخا بني هلال مهدى أمة محمد، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، والله إني لأعرف مَن يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم». (الصافي: ١/٥٠٢)

ومنها ما نقله عن الكافي بإسناده إلى زيد الشحام . . قال : دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام: يعلم تفسره أم بجهل؟ قال؛ لا . . بل بعلم، فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك. قال قيادة: سل. قال: أخبرني عن قول الله تعالى في سبأ: ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمنينَ ﴾ [سبأ: ١٨]. فقال قتادة: من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال يريد هذا البيت كان آمناً حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو جعفر عليه السلام: نشدتك بالله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال يريد هذا البيت فيُقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: اللَّهم نعم. فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة. . إن كنتَ إِنما فسَّرتَ القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة.. ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكري حلال يؤم هذا البيت عارفاً بحقنا، يهوانا قلبه، كما قال الله تعالى: ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُويِ إِلَيْهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. ولم يعيَّن البيت فقيل إليه. نحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا، يا قتادة فإِن كَانَ كَذَلَكُ كَانَ آمَناً مِن عَذَابِ جِهْمَ مِوْمِ القَيامَةِ. قال قتادة: لا جَرَمُ والله لا أفسرها إلا هكذا، فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة . . إنما يعرف القرآن من خوطب به». (الصافي في تفسير القرآن)

ولكن هل معنى ذلك أن ملا محسن يرى أن فهم معاني القرآن ومعرفة أسراره أصبح أمراً =

= مقصوراً على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعاً وجحد فضل من عداهم من العلماء؟ أو يرى أن القرآن في فهمه قدر مشترك بين العلماء جميعاً لا فرق بين أهل البيت وغيرهم؟ الحق أن صاحبنا يرى أن في معانى القرآن لأرباب الفهم متسعاً بالغاً ومجالاً رحباً، ولكن من هم أولوا الفهم الذين لا يجوز لهم أن يعملوا عقولهم في فهم معانى القرآن واستنباط أحكامه؟. نرى المؤلف يحدد لنا أولى الفهم بحدود، ويقيدهم بقيود لها صلة قوية بمذهبه الشيعى، وذلك حيث يقول: « ... فالصواب أن يقال: إن من أخلص الانقياد لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام، وأخذ علمه منهم، وتتبع آثارهم، واطلع على جملة من أسرارهم، بحيث حصل له الرسوخ في العلم، والطمأنينة في المعرفة، وانفتح عينا قلبه، وهجم به العلم على حقائق الأمور، وباشر روحه اليقين، واستلان ما استوعره المترفون، وأنس بما استوحش منه الجاهلون، وصحب الدنيا ببدن روحه معلقة بالمحل الأعلى، فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه، ويستنبط منه نبذاً من عجائبه، ليس معلقة بالمحل الأعلى، فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه، ويستنبط منه نبذاً من عجائبه، ليس خدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم. كما قالوا: سلمان عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم. كما قالوا: سلمان منا أهل البيت، فمن هذه صفته فلا يبعد دخوله في الراسخين في العلم، العالمن بالتأويل».

(الصافي: ١٠/١)

ولما كان المؤلف – رحمه الله – قد جعل جُلّ اعتماده في تفسيره، بل كله، على ما وصل إليه من التفسير عن آل البيت، لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم، فإنّا نراه يرى – مع شيء من التواضع التقليدي – أن تفسيره هو التفسير المثالي الذي يجب أن يُحتذي، كما نراه لا يعترف بتفسير غيره من تقدم عصره بل ويبالغ في عدم الاعتراف فيطعن على من عدا أهل البيت من الصحابة ويرميهم بالنفاق وغيره، ولا يرتضي ما جاء عنهم من تفسير، كأن عقول الصحابة جميعاً قد عقمت وضلّت إلا عقول أهل البيت ومن والاهم...

يقرر المؤلف هذا بكل صراحة وجراءة مع حملة ظالمة على صحابة رسول الله على وذلك حيث يقول: « . . . هذا يا إخوانى ما سألتمونى من تفسير القرآن ، كما وصل إلينا من أثمتنا المعصومين من البيان ، أتيتكم به مع قلة البضاعة ، وقصور يدى عن هذه الصناعة ، على قدر مقدور ، فإن المأمور معدور ، والميسور لا يُترك بالمعسور ، ولا سيما أنى كنت أراه أمراً مهماً ، وبدونه أرى الخطب مدلهما ، فإن المفسرين وإن أكثروا القول في معاني القرآن ، إلا أنه لم يأت أحد منهم فيه بسلطان ، وذلك لأن في القرآن ناسخاً ومنسوخاً ، ومحكماً ومتشابهاً ، وخاصاً وعاماً ، ومبيناً ومبهماً ، ومقطوعاً وموصولاً ، وفرائض وأحكاماً ، وسنناً وآداباً ، وحلالاً وحراماً ، وعزيمة ورخصة ، وظاهراً وباطناً ، وحداً ومطلعاً . ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل في بيته ، وذلك هو النبي صلى الله عليه وباطناً ، وحداً ومطلعاً . ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل في بيته ، وذلك هو النبي عليه : « مَن فسر وآله وأهل بيته ، فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه ، ولهذا ورد عن النبي عليه م في تفسير القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطاً » ، وقد جاءت عن أهل البيت صلوات الله عليهم في تفسير القرآن وتأويلة أخبار كثيرة ، إلا أنها خرجت متفرقة عن أسئلة السائلين ، وعلى أقدار المخاطبين ، القرآن وتأويلة أخبار كثيرة ، إلا أنها خرجت متفرقة عن أسئلة السائلين ، وعلى أقدار المخاطبين المقرآن وزايا ، خوفاً من الأعداء وتقية من البعداء ، ولعله مما برز وظهر لم يصل إلينا الأكثر ، لأن رواته كانوا في محنة من التقية ، وشدة من المغلن وذلك أنه لما جرى في الصحابة ما جرى ، وضل بهم عامة الورى ، أعرض الناس عن الثقلين الخطر، وذلك أنه لما جرى في الصحابة ما جرى ، وضل بهم عامة الورى ، أعرض الناس عن الثقلين المناحرة ما يصل المناس عن الثقلين المناحرة ما يصل المناحرة ما جرى ، وضل بهم عامة الورى ، أعرض الناس عن الثقلين المناحرة ما يقلم المناس عن الثقلين المناحرة المناحرة عن المناحرة وناحد من التقية المناحرة ما يوريا ، أعرض الناس عن الثقلين المناحرة من التقية المناحرة من التقية المناحرة ما يوريا ولمناء من التقية المناحرة ولمناء من التقية المناحرة ولك أنه المناحرة ولمناحرة ولمناء ولناء من المناحرة ولمناء ولمناء ولمناه المناحرة ولمناء ولمناء ولمناء ولمناه المناحرة ولمناء ولمناء ولمناء المناحرة ولمناء ولمناء ولمناء ولمناء ولمناء ولمناء ولمن

= [ يريد بالثقلين: كتاب الله والعترة كما أفصح عن ذلك في أول المقدمة ص ٤]، وتاهوا في بيداء ضلالتهم عن النجدين إلا شرذمة من المؤمنين فمكث العامة بذلك سنين، وعمهوا في غمرتهم حتى حين، فآل الحال إلى أن نبذ الكتاب حملته، وتناساه حفظته، فكان الكتاب وأهله في الناس وليسا في الناس، ومعهم وليسا معهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا. وكان العلم مكتوماً، وأهله مظلوماً، لا سبيل لهم بإبرازه إلا بتعميته وإلغازه، ثم خلف من بعدهم خلف غير عارفين ولا ناصبين، لم يدروا ما صنعوا بالقرآن، وعمن أخذوا التفسير والبيان. فعمدوا إلى طائفة يزعمون أنهم من العلماء، فكانوا يفسرون لهم بالآراء، ويرون تفسيره عمن يحسبونه من كبرائهم، مثل أبي هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم، وكانوا يعدون أمير المؤمنين من جملتهم، ويجعلونه كواحد من الناس، وكان خير من يستندون إليه بعده ابن مسعود وابن عباس، من ليس على قوله كثير تعويل، ولا له إلى لباب الحق سبيل، وكان هؤلاء الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله، وربما يسندونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، ومن الآخذين عنهم مَن لم يكن له معرفة بحقيقة أحوالهم، لما تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن الحق عدول، ولم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق، ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله عليه في عزة وشقاق، وهكذا كان حال الناس قرناً بعد قرن، فكان لهم في كل قرن رؤساء ضلالة، عنهم يأخذون، وإليهم يرجعون، وهم بآرائهم يجيبون، أو إلى كبرائهم يستندون، وربما يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام في جملة ما يروون عن رجالهم، ولكن يحسبونه من أمثالهم، فتباً لهم ولأدب الرواية، إذ ما رعوها حق الرعاية، نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب، ونسوا الله رب الأرباب، وراموا غير باب الله أبواباً، واتخذوا من دون الله أرباباً، وفيهم أهل بيت نبيهم، وهم أزَّمة الحق، وسُنَّة الصدق، وشجرة النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملافكة، ومهبط الوحي، وعَيْبة العلم، ومنار الهدى، والحجج على أهل الدنيا، خزائن أسرار الوحى والتنزيل، ومعادن جواهر العلم والتأويل، والأمناء على الحقائق، والخلفاء على الخلائق. أولوا الأمر الذين أمروا بطاعتهم، وأهل الذكر الذين أمروا بمسألتهم، وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، والراسخون في العلم الذين عندهم القرآن كله تأويلاً وتفسيراً، ومع ذلك كله يحسبون أنهم مهتدون، إِنَّا الله وإِنَّا إِليه واجعون. ولما أصبح الأمر كذلك وبقي العلم سخرياً هنالك صار الناس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم والتفاسير التي صنّفها العامة من هذا القبيل، فكيف يصح عليها التعويل؟ وكذلك التي صنَّفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضاً مستندة إلى رؤساء العامة وشذُّ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة عليهم السلام، وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم، واقتصروا في الأكثر على أقوالهم، مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء - فإنما تكلموا في النحو، والصرف، والاشتقاق، واللغة، والقراءة، وأمثالها - مما يدور على القشور دون اللباب، فأين هم والمقصود من الكتاب؟ وإنما ورد على طائفة منهم ما قويت فيه منته، وترك ما لا معرفة له به مما قصرت عنه همته، ومنهم من أدخل في التفسير ما لا يليق به، فبسط الكلام في فروع الفقه وأصوله، وطوّل القول في اختلاف الفقهاء، أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها من الآراء، وأما ما وصل إلينا مما ألُّفه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام، لأنه إما غير منته إلى آخر =

- «وبسنده إلى أبى جعفر قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة بعد عتمة وهو يقول: همهمة همهمة، وليلة مظلمة، خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم، وفي يده خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام» (جراص ٢٣١ ٢٣٢).
- (وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام في شأن (عفير) حمار رسول الله عَلَيْهُ قال: إِنَّ ذلك الحمار كلَّم رسول الله عَلَيْهُ فقال: بأبي أنت وأمي، إِنَّ أبي حدَّ ثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار» (ج ١ ص ٢٣٧).

#### • مصحف فاطمة (١):

« وبسنده إلى أبى عبد الله قال: تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة، وذلك انى نظرت في مصحف فاطمة؟ قال: إن

= القرآن، وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان، مع أن منه ما لم يثبت صحته عن المعصوم، لضعف رواته أو جهالة حالهم، ونكارة بعض مقالهم . . . » . إلى أن قال : وبالحرى أن يسمى هذا التفسير بالصافى، لصفائه عن كدورات آراء العامة والممل والمحير والمتنافى » (ج ١ ص ٢ – ٤ ) .

ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إِمَا نزل في شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم، فما كان من آية مدح فهي في آل البيت وأشياعهم، وما كان من آية ذم أو وعيد أو تهديد فهي في مخالفيهم، ثم يقوى رأيه هذا ويستدل له بما يرويه عن علماء أهل البيت من روايات واردة في هذا المعني، فمن ذلك ما نقله عن الكافي وتفسير العياشي بالإسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال: «نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في أعدائنا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام»، وزاد العياشي: «ولنا كرائم القرآن» . . . ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال: «وقد وردت أخبار جمَّة عن أهل البيت عليهم السلام، في تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم، حتى إن جماعة من أصحابنا صنَّفوا كتباً في تأويل القرآن على هذا النحو، جمعوا فيها ما ورد عنهم عليهم السلام في تأويل آية إما بهم أو بشيعتهم، أو بعدوهم، على ترتيب القرآن. وقد رأيت منها كتاباً يقرب من عشرين ألفِ بِيت» . . ثم قال: « وذلك مثل ما رواه الكافي عن أبي جعِفْر عِلِيه إلسلام في قوله تعالى: ﴿ نُزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ \* عَلَىٰ قَلْبُكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذريّن ﴿ بلسان عربي مبين ﴾ [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥]. قال: هي الولاية لأمير المؤمنين عليه السكام». وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا محمد . . إذا سمعتَ الله ذكر قوماً من هذه الأمة بخير فنحن هم، وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممن مضي فهم عدونا، وفيه عِن عمِير بن حِنظلة عِن أبي عبد الله عليه السلام: سأله عن قوله تعالى: ﴿ قُلْ كَفَىٰ باللَّه شُهيدًا بَيْنِي وبَيْنَكُمْ ومَنْ عندة علم الكتاب ﴾ [الرعد: ٤٣]... قال: فلما رآني أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب قال: حسبك . . كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الأئمة عُنُوا به» (التفسير والمفسرون: ٢ /١١٠ - ١١٨).

(١) مصحف فاطمة: جاء في البصائر: «أن أبا عبد الله سأله بعض الأصحاب عن مصحف =

(م ١٠ - التفسير والمفسرون ج٣)

الله تعالى لما قبض نبيه على دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عَزَّ وجَلَّ، فأرسل إليها مَلَكاً يسلى غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولى لى، فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً، قال: ثم قال: إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون» (جدا ص ٢٤٠).

• «وبسنده إلى أبى عبيدة قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام بعض أصحابنا عن الجفْر(١) فقال: هو جلد ثور مملوء علماً. قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها

= فاطمة، فقال: «إنكم تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إن فاطمة مكثت بعد رسول الله على أسها وسبعين يوماً، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها. وكان جبريل يأتيها ويحسن عزاءها على أبيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها. وكان على عليه السلام يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة ( أعيان الشيعة: ١ /١٨٨). (١) الجفر: هو غير الجامعة – وفيه يقول ابن خلدون: «واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعد العجلى وهو رأس الزيدية، كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق، وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم، ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص وقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم، على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء، وكان مكتوباً عند جعفر في جلد ثور صغير، فرواه عنه هارون العجلى، وكتبه، وسماء: «الجفر» باسم الجلد الذي كتب فيه الشاء ما عظم واستكرش]، لأن الجفر في اللغة هو الصغير. وصار هذا الاسم علماً على هذا الكتاب الشاء ما عظم واستكرش]، لأن الجفر في اللغة هو الصغير. وصار هذا الاسم علماً على هذا الكتاب عندهم، وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني، مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكتاب لم تتصل روايته، ولا عُرف عَيْنه، وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل، ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه، أو من رجال قومه، فهم أهل الكرامات» (المقدمة لابن خلدون ص ٣٧٣).

ويُعرَّف صاحب «أعيان الشيعة» الجفْر بأنه كتاب أملاه رسول الله عَلَيُ على على رضى عنه، ويذكر في ذلك أقوالاً متضاربة ثم يقول بعد فراغه منها: «الظاهر من الأخبار أن الجفر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال، وحرام، وأحكام، وأصول ما يحتاج إليه الناس في أحكام دينهم وما يصلحهم في دنياهم، والإخبار عن بعض الحوادث، ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من القرآن الجيد (أعيان الشيعة: ١ / ١٨٢). ثم ينكر على من يستبعد أن يكون الجفر فيه كل هذه العلوم، ويتمثل بقول أبي العلاء المعرى:

لقد عجبوا لأهل البيت لما أروهم علمهم في مسك جفر مرآة المنجم وهي صعرى أرت كل عامرة وقفر

ويقول العلامة ابن قتيبة: «وأعجب من هذا التفسير - يعني تفسير المعتزلة - تفسير الروافض للقرآن، وما يدّعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعد العجلي، وكان رأس الزيدية فقال:

الم تر أن الرافسضين تفسرُقسوا فطائفسة قسالوا: إمسام. ومنهم ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم برثتُ إلى الرحسمن من كل رافض إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى ولو قال: إن الفيل ضبُ لصدقوا وأخلف من بول البعسير فيانه فسقسبح أقسوام رمسوه بفرية

فكلهم في جعف وسال منكرا طوائف سحت النبى المطهرا برئت إلى الرحمن ممن تجفرا بصير بباب الكفر. في الدين أعورا عليها، وإن يمضوا على الحق قصرا ولوقال: زنجى تحول أحمرا إذا هو للإقسال وجسه أدبرا كما قال في عيسى الفرى مَن تنصرا

وهذا الذى ذكره ابن قتيبة عن هارون بن سعد العجلى، يناقض ما تقدم عن ابن خلدون من أن الجفر كان عند هارون بن سعد العجلى وهو يرويه عن جعفر الصادق ويمكن دفع هذا التناقض بأن نقول: إن هارون بن سعد العجلى، وكان رافضياً مغالياً أول أمره، وكان يروى هذا الجفر ويصدق بعه، ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفر، وقال مقالته التي رواها ابن قتيبة بعد توبته. وهذا الذى ذهبنا إليه اعتمدنا فيه على ما جاء في تهذيب العجلى – ويقال الجعفى الكوفى الأعور – قال أحمد: روي عنه الناس، وهو صالح وروي عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أيضاً في الضعفاء، قال: وكان غالياً في الرفض لا تحل عنه الرواية بحال. وروى عن ابن معين أيه قال: كان يغلو في الرفض، وحكى أبو عن ابن معين أيضاً أنه قال: كان من غلاة الشيعة. وقال الساجى: كان يغلو في الرفض، وحكى أبو العرب الصقلى عن ابن قتيبة أنه أنشد له شعراً يدل على نزوعه عن الرفض، [ ونزع عن الرفض معناه: رجع عنه، يقال: نزع عن الأمر إذا انتهى عنه وأباه. كما أفاده صاحب القاموس وغيره].

قال أبو محمد: «وهو جلد جفْر ادَعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلى علمه، وكل ما يكون إلى يوم القيامة، فمن ذلك قولهم في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَوَرِثَ سَلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ [النمل: ٢١]: إنه الإمام ورث النبي عَلَيْهُ علمه. وقولهم في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْبُعُوا بَقَرةً ﴾ [البقرة: ٢٧]: إنها عائشة رضى الله عنها، وفي قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبُعْضِها ﴾ [البقرة: ٣٧]: إنه طلحة والزبير. وقولهم في الحمر والميسر: إنها أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - والجبت والطاغوت: أنهما معاوية وعمرو بن العاص. . مع عجائب أرغب عن ذكرها، ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها.

وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر، فإنه قال ذات يوم: ما سمعتُ بأكذب من بني تميم، زعموا أن قول القائل:

بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع ، وأبو الفوارس نهشل

أنه في رجال منهم... قيل له: فما تقول أنت فيهم؟ قال: البيت: بيت الله. وزرارة: الحجر، قيل: فمجاشع؟ قال: رمز.. جشعت بالماء. قيل فأبو الفوارس؟ قال: أبو قيس، قيل له: فنهشل؟ قال: فنهشل... أشده، وفكر ساعة ثم قال: نهشل: مصباح الكعبة، لأنه طويل أسود، فذلك نهشل.

وهم أكثر أهل البدع اقترافاً ونحلاً، فمنهم قوم يقال لهم «البيانية»، يُنسبون إلى رجل يقال =

سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج (۱) فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش. قال: فمصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: فسكت طويلاً ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، إنَّ فاطمة مكثت بعد رسول الله عَلَيَّة خمسة وسبعين يوماً وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبريل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذُرِّيتها، وكان على عليه السلام يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة عليها السلام» (جدا ص ٢٤١).

# • الأئمة يزدادون علماً كل ليلة جمعة :

«روى بسنده إلى أبى يحيى الصنعانى عن أبى عبد الله بن سلام قال: قال لى: يا أبا يحيى، إن لنا فى ليالى الجمعة لشأناً من الشأن؟ قال: قلت: جُعلتُ فداك، وما ذاك الشأن؟ قال: قلت: جُعلتُ فداك، وما ذاك الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصى الذى بين ظهرانيكم، يعرج بها إلى السماء حتى توافى عرش ربها فتطوف به أسبوعاً وتصلى عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين، ثم تُرد إلى الأبدان التى كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سروراً، ويصبح الوصى الذى بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل الجم الغفير» (ج 1 ص ٢٥٣ – ٢٥٤).

• «عن أبى عبد الله قال: ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور، قلت: كيف ذلك جُعلت فداك؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة، وافى رسول الله عَيْكَ العرش ووافى الأئمة عليهم السلام ووافيت معهم فما أرجع إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لنفد ما عندى» (جـ ١ ص ٢٥٤).

وهم أول من قال بخلق القرآن. ومنهم المنصورية، أصحاب أبى منصور الكسف، وكان قال لأصحابه: في نزل قوله: ﴿ وَإِنْ يَرُواْ كَسُفًا مِنَ السّماء سَاقطًا ﴾ [الطور: ٤٤]. ومنهم الخناقون والشّداخون ومنهم الغرابية وهم الذين ذكروا أن علياً رضي الله عنه كان أشبه بالنبى عَلَيْ من الغراب بالغراب، فتغلط جبريل عليه السلام حيث بعث إلى على لشبهه به .

قال أبو محمد: ولا نعلم في أهل البدع والأهواء أحداً ادّعي الربوبية لبَشر غيرهم، فإن عبد الله ابن سبأ ادّعي الربوبية لعلي فأحرق علي أصحابه بالنار، وقال في ذلك:

لما رأيتُ الأمر أمراً منكراً أجَّجتُ ناري ودعوت قنبراً

ولا نعلم أحداً ادّعى النبوة لنفسه غيرهم، فإن المختار بن أبى عبيد ادّعى النبوة لنفسه، وقال: «إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته، فصدقه قوم واتبعوه». وهم الكيسانية. (تأويل مختلف الحديث ص ٨٤ – ٨٨، وقنبر – المشار إليه – هو مولى على بن أبى طالب الذى تولى طرحهم فى النار).

<sup>=</sup> له «بيان»، قال لهم إلى أشار الله تعالى إذ قال: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعَظَةٌ لَلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]

- (عن أبى عبد الله قال: ليس يخرج شىء من عند الله عَزَّ وجَلَّ حتى يبدأ برسول الله عَنَّ وجَلَّ حتى يبدأ برسول الله عَنِيَّة، ثم بأمير المؤمنين عليه السلام، ثم بواحد بعد واحد لكيلا يكون آخرنا أعلم من أولنا» (جر ١ ص ٢٥٥).
- «عن أبى جعفر عليه السلام قال: إِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ علمين: علم لا يعلمه إلا هو، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله عليهم السلام فنحن نعلمه» (جـ ١ ص ٢٥٦).
- «عن أبى عبد الله فى آخر حديث طويل أنه أوماً بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله كله عندنا » (جد ١ ص ٢٥٧).

# • الأولياء يخيرون في موتهم:

«عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك» (جدا ص ٢٥٨).

- «عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين قد عرف قاتله والليلة التي يُقتل فيها والموضع الذي يُقتل فيه وقوله لما سمع صياح الأوز في الدار: صوائح تتبعها نوائح، وقول أم كلثوم: لو صليَّت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يُصلِّى بالناس، فأبي عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف، كان هذا مما لم يجز تعرضه، عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف، كان هذا مما لم يجز تعرضه، فقال: ذلك كان، ولكنه خُيَّر في تلك الليلة لتمضى مقادير الله عز وجَلَّ (جد ١ ص٩٥٥).
- «عن أبن الحسن موسى عليه السلام قال: إِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ غضب على الشيعة فخيَّرني نفسي أو هم، فوقيتهم واللهِ بنفسي » (جر ١ ص ٢٦٠).

## • عند الأولياء علم ما كان وما يكون:

«عن أبى جعفر قال: أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان ما بين السماء والأرض، ثم خُيِّر: النصر أو لقاء الله، فاختار لقاء الله» (جد ١ ص ٣٦٠).

- «عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إنى لأعلم ما فى السموات وما فى الأرض، وأعلم ما فى الجنة، وأعلم ما فى النار، وأعلم ما كان ويكون. قال: ثم مكث هنيهة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال: علمت ذلك من كتاب الله عَزَّ وجَلَّ: إن الله عَزَّ وجَلَّ: إن الله عَزَّ وجَلَّ يقول: «فيه تبيان كل شيء» (١) (ج ١ ص ٢٦١).
- « وفي حديث لأبي جعفر قال: أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل: قال معلقه: لعله نقل بالمعنى، فإن في المصاحف: ﴿ تِبْيَانًا لَّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ أو كان - في قراءتهم عليهم السلام - والآية من سورة النحل: ٨٩

على عباده ثم يُخفى عنهم أخبار السموات والأرض، ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم »؟ (جراص ٢٦٢).

- « وفي حديث لأبي جعفر قال: الله أجَلُّ وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه، ثم قال: لا يحجب ذلك عنه » (جد ١ ص ٢٦٢).
- «وعن أبى جعفر قال: نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام برمانتين من الجنة، فلقيه على عليه السلام فقال: ما هاتان الرمانتان اللتان في يدك؟ فقال: أما هذه فالنبوة ليس لك فيها نصيب، وأما هذه فالعلم، ثم فلقها رسول الله عَلَيْهُ بنصفين فأعطاه نصفها، وأخذ رسول الله عَلَيْهُ نصفها، ثم قال: «أنت شريكي فيه وأنا شريك فيه»، قال: فلم يعلم والله رسول الله عَلَيْهُ حرفاً مما علمه الله عزّ وجَلّ إلا وقد علمه علياً، ثم انتهى العلم إلينا، ثم وضع يده على صدره» (جراص ٢٦٣).
- «وعن أبى جعفر قال: لو كان لألسنتكم أوكية لحدَّثتُ كل امرىء بما له وما عليه» (جد ١ ص ٢٦٤).
- «وفي حديث لأبي عبد الله قال: إِنَّ الله عزَّ وجَلَّ فوَّضِ إِلى سليمان فقال: ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغِيْرِ حسابٍ ﴾ [ص: ٣٩]، وفوض إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، فما فوَّض إلى رسول الله عَلَيْهُ فقد فوَّضه إلينا» (جر ١ ص ٢٦٦).
- (عن أبى عبد الله قال: الأئمة بمنزلة رسول الله عَلَيْ (١) إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبى عَلِي ، فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة الرسول عَلِي ، (جـ ١ ص ٢٧٠).

(١) يرى الشيعة أن لأثمتهم عصمة كالأنبياء تماماً، وليس هذا لغيرهم، ويجب الرجوع إليهم عند الاختلاف وعدم وجود نص من الكتاب والسُنَّة، أما مَن عداهم مِن الناس فلا يصح الرجوع إليه بحال من الأحوال، لأن غير المعصوم لا يُرجع إليه، ولا يؤخذ برأيه في مسائل الخلاف.

ويقول السيد عبد الله العلوي الشهير به «شبر» عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم ﴾ [النساء: ٥٥]> يقول: «دلّ على وجود أولى الأمر في كل زمان، بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم، وعصمتهم، ولا ينطبق إلا على مذهب الإمامية. وعنهم عليهم السلام: إيانا عني خاصة .. أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا. ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُم ﴾ : أيها المامورون. ﴿ فِي شيء ﴾ : من أمور الدين. ﴿ فَرَدُوه ﴾ : فراجعوا في شيء ﴿ إلى الله ﴾ : إلى محكم كتابه . . ﴿ وَالرَّسُولَ ﴾ : بالأخذ بسنته ، والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة إليه ، فإنها رد إليه ، وقرى : «فإن خفتم تنازعاً في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأمر منكم » .

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُهُمْ أَمْرُ مِنْ الْأَمْنِ أَوِ الْخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مَنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣]... يقول: =

• «عن أبى عبد الله قال: يعرف الذي بعد الإمام علم من كان قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه» (جـ ١ ص ٢٧٤ – ٢٧٥).

= ﴿ وَلَوْ رِدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾: هم آل محمد عليهم السلام: ﴿ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَجْطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾: يستنبطونه مِنْهُم ﴾: يستنبطونه مِنْهُم ﴾: يستنبطونه مِنْهُم ﴾: يستنبطونه مِنْهُم ﴾:

(التفسير والمفسرون: ٢ / ١٤١)

(١) النحل: ٩١ وما بعدها.

(٢) يدين الشيعة بإمامة على رضى الله عنه، ويرون أنه خليفة النبى على الله فصل، لذا تراهم يحاولون بكل جهودهم أن يثبتوا إمامته وولايته من القرآن، فالطبرسي - مثلاً - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ الله عنه من هذه الآية، [المائدة: ٥٥]. يبدل مجهوداً كبيراً لاستخلاص وجوب إمامة على رضى الله عنه من هذه الآية، فنجده أولاً يتكلم عن المعانى اللغوية لبعض مفردات الآية فيفسر «المولى» بقوله: «المولى هو الذى يلى النصرة والمعونة، والولى هو الذى يلى تدبير الأمر. يقال: فلان ولى أمر المراة: إذا كان يملك تدبير نكاحها. وولى الدم: من كان إليه المطالبة بالقود. والسلطان ولي أمر الرعية. ويقال لمن يرشحه للخلافة عليهم بعده: ولى عهد المسلمين. قال الكميت يمدح علياً:

ونعْمَ ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوي ونعْم المؤدب

ويروى الفتوى: «وإنما أراد ولى الأمر والقائم بتدبيره، قال مبرد فى كتاب «العبارة عن صفات الله»: «أصل الولى الذى هو أولى أى أحق، ومثله المولى». ثم بعد ذلك فسر الطبرسى «الركوع» و «الحزب»، ثم ذكر الإعراب، ثم ذكر سبب النزول فقال بعد سياقه لسند طويل: « . . . . بيّنا =

= عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله علي : إذ أقبل رجل متعمم بعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله عليه إلا قال الرجل: قال رسول الله، فقال ابن عباس: سألتك بالله مَن أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيها الناس، مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرَفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذو الغفاري، سمعتُ رسول الله عَلَيْهُ بهاتين وإلا صمتًا، ورأيته بهاتين وإلا عميتًا يقول: «على قائد البررة، وقاتل الكفرة، ومنصور من نصره، ومخذول من خذله»: أما إني صليت مع رسول الله عَلِيَّة يوماً من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع السائل يده إلى السماء فقال: اللَّهم إني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئاً، وكان على راكعاً فآوى بخنصره اليمني إليه - وكان يتختَم فيها - فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين رسول الله عَلِيَّة ، فلما فرغ النبي من صِيلاته رفع رأسه إلى السماء فيقال: اللَّهم إن أخي موسى سألك فيقال: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لَي صُدْرِي \* ويُسُر لِي أَمْرِي \* وَاحْلُلْ عَقْدَةُ مَّنِ لُسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلَي \* وَاجْعَل لِي وَزيرا مَّن أَهْلَى \* هُرُونِ أُخِي \* أَشَٰدُدُ بِهِ أَزْرِي \* وِأُشِرِكُهُ فِي أُمْرِي ﴾ [طه: ٢٥ - ٣٦]. . فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: ﴿ سَنَشُدُ عَضُدُكَ بِأَخَيِكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سَلَّطَاناً فَلا يَصلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ [القصص: ٣٥].. اللَّهم وأنَّا محمد نبيك وصفيك، اللَّهم فاشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي، علياً أشدد به ظهرى، قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله عليه حتى نزل عليه جبريل من عند ربه فقال: «يا محمد . . اقرأ، قالَ: وما أقرأ؟ قال اقرأ: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَّنُوا ﴾ [المائدة: ٥٥]. وروى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بهذا الإسناد بعينه. وروى أبو بكر الرازى في كتاب « أحكام القرآن » - على ما حكاه المغربي عنه - والرماني ، والطبري أنها نزلت في على حين تصدق بخاتمه وهو راكع، وهو قول مجاهد والسدى، والمروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله وجميع علماء أهل البيت. وقال الكليني: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود موالاتهم فنزلت الآية. وفي رواية عطاء: قال عبد الله بن سلام: يارسول الله، أنا رأيت علياً تصدّق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولاه. وقد رواه السيد أبو الحمد عن أبي القاسم الحسكاني بالإسناد المتصل المرفوع إلى أبي صالح أبي الصلاح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن قد آمنوا بالنبي عليه فقالوا: يا رسول الله، إن منازلنا بعيدة، وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس، وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك علينا، فقال لهم النبي على : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ورسولُه ﴾ . . الآية ، ثم إن النبي خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع ، فبصر بسائل، فقال النبي عَظَّة : « هل أعطاك أحد شيئاً »؟ فقال: نعم . . خاتم من فضة ، فقال النبي : « من أعطاكه »؟ قال: ذلك القائم - وأوما بيده إلى علي - فقالِ النبي علي إلى على أي حال أعطاكه؟ قال: أعِطاني وهو راكع. فكبَّر النبي ثم قرأ : ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزْبَ اللَّه هُمُ الْغَالَبُونَ ﴾ , , فانشأ حسان بن ثابت يقول في ذلك :

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي أيذهب مدحيك الحبر ضائعاً فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً فأنزل فيك الله خير ولاية

وكل بطيء في الهدى ومسارع وما المدح في جنب الإله بضائع زكاة فدتك النفس يا خير راكع وثبتها ثبت الكتساب الشرائع وفي حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله عليه مع رهط من قومه يشكو إلى رسول الله عَيْكُ ما لقوا من قومهم، فبيَّنا هم يشكون إذ نزلت هذه الآية، وأذَّن بلال فخرج رسول الله عَيُّكُ إلى المسجد وإذا بمسكين يسأل، فقال عَيُّكُ : « ماذا أعطيت »؟ قال : خاتم من فضة، قال: «مَن أعطاكه»؟ قال: ذلك القائم. فإذا هو عِليّ. قِالِ: ﴿ عِلْمَ أَى حال أعطاكه ﴾؟ قال: أعطاني وهو راكع، فكبَّر رسول الله ﷺ وقال : ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ . . ثم شرح المعني فقال : « ثِم بِيِّن تِعِالِي مَن له الولاية على الخلق والقيام بامرهم، ويجب طاعته عليهم، فقال: ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وِرَسُولُهُ ﴾.. أي الذي يتولى مصالحكم ويحقق تدبيركم هو الله تعالى، ورسوله يفعله بأمره.. ﴿ وَإِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ . . ثم وصف الذين آمنوا فقيال : ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَّاةَ ﴾ بشرائطها . . ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَأَةَ ﴾ أي ويعطون الزكاة . . ﴿ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ أي في حال الركوع. وهذه الآية من أوضح الدلالة على صحة إمامة على بعد النبي عَلَيْ بلا فصل. والوجه فيه: أنه إذا ثبت أن لفظة: ﴿ وَلَيْكُمُ ﴾ في الآية مَن هُو أولى بتدبير أموركم ويجب طاعته عليكم، وثبت أن المراد بـ «الذين آمنواً» على، ثبت النص عليه بالإمامة ووضح. والذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة، فمن تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك، وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه لإعادته. وإن الذي يدل على أنها في الآية تفيد ذلك دون غيره، أن لفظة: ﴿ إِنَّما ﴾ على ما تقدُّم ذكره تفيد التخصيص ونفي الحكم عمن عدا المذكور، كما يقولون: إنما الفصاحة للجاهلية، ويعنون نفي الفصاحة عن غيرهم. وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة: «الولى» على الموالاة في الدين والحبة، لأنه لا تخصيص في هذا المعني لمؤمن دون مؤمن آجر، والمؤمنون كلهم مشتركون في هذا المعني، كما قال سبحانه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بَعْضَهُمْ أُولِيَاءً بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١].. وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر وهو التحقيق بالأمور، وما يقتضي فرض الطاعة على الجمهور لأنه لا محتمل للفظ إلا الوجهان، فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر. والذي يدل على أن المعنى بـ «الذين آمنوا» هو على ، والرواية الواردة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية فيه لما تصدّق بخاتمه في حال الركوع، وقد تقدّم ذكرها، وأيضاً فإن كل من قال إن المراد بلفظه: «ولي» ما يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة، ذهب إلى أنه المقصود بالآية والمنفرد، ولا أحد من الأمة يذهب إلى أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكرنا ويذهب إلى أن المعنى بها سواه. وليس لأحد أن يقول: إن لفظة: ﴿ الَّذِينِ آمنوا ﴾ لفظ جمع فلا يجوز أن يتوجه إليه على الانفراد، وذلك أن أهل اللغة قد يعبَّرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم، وذلك أشهر في كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. وليس لهم أن يقولوا: إن المراد بقوله: ﴿ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ ، أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالاً لإِيتاء الزكاة، وذلك لأن قوله: ﴿ يَقِيمُونَ الصَّلاةِ ﴾ قد دخل فيه الركوع، فلو لم يحمل قوله: ﴿ وهم راكِعون ﴾ على أنه حال من ﴿ يُؤْتُونُ الزُّكَأَةُ ﴾، وحملناه على من صفتهم الركوع، كان ذلك كالتكرار غير المفيد، والتأويل المفيد أولي مِن البعيد الذي لا يفيد. ووجه آخر في الدلالة على أن الولاية في الآية مختصة، أنه قال: ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ ﴾ فخاطب جميع المؤمنين، ودخل في الخطاب النبي عَلَيْ وغيره، ثم قال: ﴿ ورسوله ، فَ أَخْرِجِ النبي عَلَيْكُ من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته، ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ آَمُنُوا ﴾ . . فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية هـ و الذي جُعلت له الولاية وإلا أدّى إلى أن يكون المضاف هـ و المضاف إليه بعينه ، = = وإلى أن يكون كل واحد من المؤمنين ولى نفسه، وذلك محال. واستيفاء الكلام في هذا الباب يطول به الكتاب ومَن أراده فليطلبه من مظانه...».

ولا شك أن هذه محاولة فاشلة، فإن حديث تصدق على بخاتمه في الصلاة – وهو محور الكلام – حديث موضوع لا أصل له، وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه الدعوى في كتابه (منهاج السُنَّة) (جـ ١ ص ٣ – ٩).

ويقول إلحسن العسكرى في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باللَّه وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمَوْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]... يقول: «قال العالِم موسى بن جعفر: إِن رسولَ الله ﷺ لما أوقف أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في يوم الغدير مُوقفه المشهور، ثم قال: يا عباد الله انسبوني، فقالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ثم قال: يا أيها الناس، الستُ أولى بكم من انفسكم؟ قالوا: بلي يا رسول الله، فنظر إلى السماء وقال: اللَّهم اشهد بقول هؤلاء - وهو يقول ويقولون ذلك ثلاثاً - ثم قال: ألا فمَن كنتُ مولاه وأولى به فهذا على مولاه وأولى به، اللُّهم وال مَن والاه، وعاد مَن عاداه، وانصر مَن نصره، واخذلَ مَن خذله، ثم قال: قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين، فقام وبايع له. ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين، فقام فبايع له، ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم، فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ يابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، ثم تفرقوا عند ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق. ثم إِن قوماً من متمرديهم وجبابرتهم تواطأوا بينهم لئن كان لمحمد كائنة ليدفعن هذا الأمر من على ولا يتركونه، فعرف الله ذلك من قبُّلهم، وكانوا يأتون رسول الله ويقولون: لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا فكُّفَيتنا مؤنة الظلمة لنا، والمتجبرين في سياستنا، وعلم الله من قلوبهم خلافٍ ذلك من مواطأة بعضهم لبعض أنهم على العداوة مِقيمون، ولِدفع الأمرِعِن مِستحقه مؤثرون، فأخبر الله عَزَّ وجَلُّ محمداً عنهم فقال: يا محمد ﴿ وَمِنِ النَّاسِ مِن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾ . . الذي أمرك بنصب عليّ إماماً وسايساً لأمتك ومدبراً، ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمَنِينَ ﴾ بذلك، لكنهم يتواطئون على إهلاكك وَإِهلاكه، يوطئون أنفسهم على التمرد على على إِنَ كانت بك كائنة » (ص ٤١ - ٤٤). وَإِهلاكه، يوطئون أنفسهم على التمرد على على إِنَّ كَانت بك كائنة » (ص ٤١ - ٤٤). وعِند قِوله تعالِي: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنِ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكُن لا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣] . . يقول: «قال موسى بن جعفر: إِذ قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة، قال لهم خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار: آمنوا برسول الله وعليّ الذي أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به، وآمنوا بهذا النبي وسلَّموا لهذا الإمام، وسلَّموا له في ظاهر الأمر وباطنه كما آمن الناس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار، قالوا في الجواب لمن يفضون إليه - لا لهؤلاء المؤمنين - فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب، ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافِقينِ ومن المستضعفين من المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم، يقولون لهم: ﴿ أَنُوْمِن كُمَّا آمِنِ السَّفِهَاءَ ﴾ . . يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا علياً خالص ودهم ومحض طاعتهم، وكشفوا رؤوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن إضمحل أمر محمد طحطحهم أعداؤه، وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين لمحمد، فهم بهذا التعرض لأعداء محمد جاهلون سفهاء، قال الله عزُّ وجَلَّ: = = ﴿ الا إِنَّهُم هُمُ السَّفَهَاءُ ﴾ . . الأخفاء العقول والآراء ، الذين لم ينظروا في أمر محمد حق النظر فيعرفوا نبوته ، ويعرفوا صحة ما ناطه بعلمه من أمر الدين والدنيا ، حتى بقوا لتركهم تأمل حجج الله جاهلين ، وصاروا خائفين وجلين من محمد وذُريّته ومن مخالفيهم ، لا يأمنون أيهم يغلب فيهلكون معه . فهم السفهاء حيث لا يُسلِّم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد والمؤمنين ولا محبة اليهود وسائر الكافرين ، لانهم يظهرون لحمد من موالاته وموالاة أخيه على ومعادة أعدائهم اليهود والنصارى ، كما يظهرون لهم من معاداة محمد وعلى وموالاة أعدائهم ، فهم يقدرون فيهم نفاقهم مع محمد وعلى ، ولكن لا يعلمون أن الأمر كذلك وأن الله يُطلع نبيه على أسرارهم من معهم كنفاقهم مع محمد وعلى ، ولكن لا يعلمون أن الأمر كذلك وأن الله يُطلع نبيه على أسرارهم

فيخشاهم ويلعنهم ويسقطهم» (ص٤٤ - ٥٥). وعند تفسيره لِقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَيٰ مِنْ بَعْد مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ في الْكَتَابِ أُولْنَكَ يَلْعُنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعُنُهُمُ اللَّعِنُونَ \* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولْنَكَ أَتُوبُ عَلَيْهُمَّ وأَنَا التَّوَّابُ الرِّحِيمَ ﴾ [البقرة: ٩٥٥ - ١٦٠]. يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكِنَّتُ مُونَ مَا أَنزِكْنَا مَنُ البيِّنَاتِ ﴾ . . من صفة محمد وصفة على وحليته ، ﴿ وَالْهَدَىٰ مَنْ بَعْد مَا بَيِّنَّاهُ للنَّاسِ في الْكُتَّابِ ﴾ . . قال: والذي أنزلناه هو ما أظهرناه من الآيات على فضلهم ومحلهم، كالغمامة التي تظلُّ رسُول الله في أسفاره، والمياه الأجاجة التي كانت تعذب في الآبار بريقه، والأشجار التي كانت تتهدل ثمارها بنزوله تحتها، والعاهات التي كانت تزول بمسح يده عليها أو بنفث ريقه فيها، وكالآيات التي ظهرت على على من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة: يا ولى الله ويا خليفة رسول الله، السموم القاتلة التي تناولها من سمى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها. وسائر ما خصَّه الله تعالى به من فضائله، فهذا من الهدى الذي بينه الله للناس في كتابه. (ص ٢٣٦ - ٢٣٧) : الله أمِا ملا محسن الكِاشِي فإنه عندما يفسر قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينُ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥].. نراه يستند إلى هذه الآية استناداً قوياً في أن علياً رضي الله عنه هو وصي النبي عَيْكُ وخليفته من بعده، فيقول ما نصه: «في الكافي عن الصادق في تفسير هذه الآية: «أولى بكم» أي أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا - يعني علياً وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة - ثم وصفهم الله فقال: ﴿ أَلَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ . . وكان أمير المؤمنين في صلاة الظهر - وقد صلى ركعتين - وهو راكع، عليه حُلَّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي أعطاه إياها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ... تَصدُّق على مسكين، فطرح الحُلَّة إليه، وأوما بيده إليه أن أحملها، فأنزل الله عزَّ وجَلَّ فيه هذه الآية، وصبَّر نعمة أولاده بنعمته، فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدقون وهم راكعون. والسائل الذي سأل أمير المؤمنين من الملائكة، والذِين يسألون الأئمة من أولادِه يكونون من الملائكة. وعنه عن أبيه عن جِدِه في قبوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ يَعْرِفُونَ نَعْمَتَ اللَّه ثُمَّ يُنكرُونَهَا ﴾ [النحل: ٨٣]. قال: لما نزلت ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ ﴾ . الآية، اجتمع نفرَ من أصحاب رسول الله على مسجد المدينة فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها، وإن آمنا فإن هذا ذل حين يُسلُّط علينا على بن أبي طالب، فقالوا: قد علمنا أن محمداً صادق فِيما يقول، ولكِّنا نتولاه ولا نطيع علياً فيما أمرنا، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿ يَعْسِرِفُونَ نَعْمَتَ اللَّه ثُمُّ = = ينكرونها ﴾ يعنى ولاية على .. ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافرُونَ ﴾ بالولاية ، وعنه أنه سئل: الأوصياء طاعتهم مفروضة ؟ قال: نعم هم الذين قال الله: ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مَنكُم ﴾ [النساء: ٥٥] .. وهم الذين قال الله: ﴿ إِنَّمَا وَلَيكُمُ اللهُ ورَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا ﴾ .... الآية ، وروى المؤلف غير ذلك من الروايات ، وكلها يدور حول هذا الشأن .. ثم ادَّعى إجماع الأمة على أنه لم يُؤت الزكاة يومئذ أحد منهم وهو راكع غير رجل واحد هو على .. ثم علل عدم ذكره باسمه في الكتاب بأنه لو ذُكر باسمه في الكتاب لاسقط مع ما أسقط ... ثم وقَن بين الروايات القائلة بأنه تصدق بحلته وبين الزوايات القائلة بأنه تصدق بخاتمه فقال: ﴿ لعله تصدق مرة في ركوعه بالحُلّة ، ومرة بالخاتم . والآية نزلت بعد الثانية . وقوله تعالى : ﴿ ويؤثُونَ ﴾ . إشعار بذلك ، لتضمنه التكرار والتجدد ، كما أن فيه إشعاراً بفعل أولإده أيضاً (ح ، إص ١٢٤) .

ُ وِعِند تفسيره لقولَه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلَّغْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْغْتَ رسَالته ﴾ [المائدة: ٦٧]، نراه يحمل التبليغ المأمور به - عليه السلام - على تبليغه للناس إمامة عُلى وولايته.. ويروى هنا قصة طويلة جداً.. ويروى خطبة النبي عَلَيْ الصحابه عند « غدير خُم »، وهي خطبة طويلة كذلك، وفي الخطبة يقول رسول الله عَلِيَّة مبيَّناً سبب نزول الآية: « وأنا مبيَّن لكم سبب هذه الآية: إن جبريل هبط إلى مراراً ثلاثة، يأمرني عن السلام ربي، وهو السلام: أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن علياً بن أبي طالب أخي، ووصيى وخليفتي، والإمام من بعدى الذي محله منى محل هارون من موسي، إلا أنه لا نبي بعدي وهو وليكم بعد الله وِرَسَبُولُهِ، وقبِد أِنزِلٍ إلله عِلَىَّ بِذَلَكِ آيةٍ مَن كِتَابَهُ: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقْيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزُّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [المائدة:٥٥] . . وعلى بن أبي طالب أقام الصلاة وآتي الزكاة وهو راكع، يريد لله عزُّ وجلُّ في كل حال، وسألت جبريل أن يستغفر لي عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس، لعلمي بقلة المتقين، وكثرة المنافقين، وإدغال الآثمين، وحيل المستهرئين بالإسلام، الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحسبونه هيَّناً وهُو عند الله عظيم، وكثرة أذاهم لي غير مرة حتى سموني أذُنَّا، وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إِياي وإِقْبَالِي عِلِيهُ، حتى أنزل الله عزَّ وجَلَّ في ذلك: ﴿ وَمِنْهُمَ ٱلَّذِينَ يَؤُذُونَ النَّبيُّ وَيَقُولُونَ هُو أَذَنَّ قُلْ أَذُنَ خَيْرٍ لِّكُمْ ﴾ . . الآية [التوبة: ٦١]، ولو شئتُ أن أسميهم باسمائهم لسميت، وأن أوميء إليهم لأعيانهم لأومأت، وأن أدل عليهم لدللت، ولكني - والله - في أمورهم قد تكرمت، وكل ذَلكُ لا يرضي الله مني إلا أن أبلَّغ مِا أنزِلَ إليِّ . . رشم تلا : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولَ بَلَغٌ مَا أنزِلَ إليْكَ ﴾ في على ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالِتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ . والخ رج أص ١٦٥ - ١٧١]. ومثلاً عند قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأَمْر مَنكُمْ ﴾ الآية [النساء: ٥٩]، نراه يحمل هذه الآية على وفقَ مذهبه، فيقصر أولى الأمر على الأثمة من أهل البيت خاصة، أما مَن عداهم فليسوا أولى الأمر، وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم، ولهذا يقول عند تفسيره لهذه الآية ما نصه: «في الكافي والعياشي عن الباقر: إيانا عني حاصة . . أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا. وفي الكافي عن الصادق: أنه سئل عن الأوصياء.. طاعتهم مفترضة؟ قال: نعم، هم الذين قال الله: ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ ﴾ . . الآية، وقال الله: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ ﴾ . . الآية، وفيه العياشي عنه في هذه الآية قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين، فقال :=

= إن الناس يقولون: فما له لم يسم علياً وأهل بيته في كتابه؟ فقال: فقولوا لهم: نزلت الصلاة ولم يسِم الله لهم ثلاثاً ولا أربعًا حتى كان رسول الله على فسَّر ذلك لهم، ونزلت: ﴿ وأطيعوا الله وأَطِيعُوا الرُّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾. ونزلت في على والحسن والحسين، فقال رسول الله عَليُّ في عليٌّ : « من كنت مولّاه فهذا علَيّ مولاه » . وقال : « أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي ، فإني سألت الله أن لا يُفرِّق بينهما حتى يوردهما على الحوض، فأعطاني ذلك». وقال: «لا تعلُّموهم فإنهم أعلم منكم»، وقال: «إنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم في باب ضلالة»، فلو سكت رسول الله علي الله علي بين أهل بيته لادعاها آلِ فلان وآل فلان، ولكن الله أنزل في كتابه تصديقاً لنبيه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ لَيُذَّهِبُ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٣٣]، فكان على والحسن والحسين وفاطمة، فأدخلهم رسول الله عَلَيْهُ تَحت الكسّاء في بيت أم سلمة، ثمّ قال: «اللَّهُم إِن لكلُّ نبي أهلاً وثقلاً، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي»، فقالت أم سلمة: ألستُ من أهلك؟ فقال: «إنك إلى خير، ولكن هؤلاء أهل بيتي وثقلي . . . » الحديث، وزاد العياشي : «آل عباس»، و «آل عقيلَ»، قبل قوله: وآل فلان. عن الصادق أنه سُئل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذ بها زكى العمل ولم يضر جهل ما جهل بعده، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وحق في الأموال والزكاة، والولاية التي أمر الله بها، ولاية آلِ مجمد، فإن رسول الله قال: « مِن مات لا يعرف إمامه مات مبتة جاهلية » . . قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ . فكان على، ثم صار من بعده الحسن، ثم بعده الحسين، ثم من بعده على بن الحسين، ثم من بعده محمد بن على، ثم هكذا يكون الأمر.. إن الأرض لا تصلح إلا بإمام» ... الحديث. وفي «المعاني» عن سليم ابن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين أنه سأله: ما أدني ما يكون به الرجل ضالاً؟ فقال: أن لا يعرف مَن أمر الله بطاعته وفرض ولايته وجعله حُجَّة في أرضه، وشاهده على خِلقه. . قال: فِمَنِ هم يا أمِير المؤمنين؟ قالِ: الذِّينِ قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الأُمْرِ منكُمٌ ﴾. قال: فقبَّلت رأسه وقلت: أوضحت لي، وفرَّجت عني، وأذهبت كل شيء كان في قلبي. وفي «الإكمال» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله، عرفنًا الله ورسوله، فمَن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك، فقال: هم خلفائي يا جابر وأثمة المسلمين من بعدى، أولهم على بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم على". ِ وِيذْ كُرِ السيد عبد الله المعلوي الشهير بـ « شبر » عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ

ويذكر السيد عبد الله العلوى الشهيرب «شبر» عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَمَا وَلِيكُم الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللهِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥]، فيذكر أنها «نزلت في على على عليه السلام حين سأل سائل وهو راكع في صلاته فأوما إليه بخنصره فأخذ خاتمه منها» ويدّعي إطباق أكثر المفسرين على ذلك واستفاضة الروايات فيه من الجانبين – جانب الموافقين وجانب المخالفين – ثم يقول بعد ذلك: «وتدل – يعنى الآية – على إمامته دون من سواه، للحصر وعدم اتصاف غيره بهذه الصفات، وعبّر عنه بصيغة الجمع تعظيماً، أو لدخول أولاده الطاهرين» (ص ٢٦٤).

وعُند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتُهُ ﴾ [المائدة: ٦٧]، يروى عن أهل البيت وأبن عباس وجابر: «أن الله أوحى إلى نبيه أن =

= يستخلف علياً، فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت، فأخذ بيده فقال: الستُ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى . . قال: مِن كنت مولاه فعلى مولاه» (ص ٢٦٨).

ويدين هذا المؤلف بأن أمر الإمامة ليس موكولاً لأحد من الناس، بل كل إمام يوصى لمن بعده، ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ .... الآية [النساء: ٥٨]، يعترف بأن الأمر يعم كل مكلَّف وكل أمانة. ثم يقول: ﴿ وعنهم – عليهم السلام – أنه أمر لكل واحد من الأثمة أن يسلَّم الأمر لمن بعده ﴾ (ص ٣٠٢). وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوهُمْ وَلا مُوهنة إِذَا قضى الله ورسُولُه أَمْرا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهمْ ﴾ .... الآية [الأحزاب: ٣٦]، يقول: ﴿ وفيه رد على مَن جعل الإمامة بالاختيار ﴾ (ص ٨٧٣).

ويقرر سلطان محمد الخراساني في تفسيره إمامة على رضي الله عنه، وخلافته للنبي عليه بدون فصِل، فِمثلاً فِي تِفْسِيره لِقولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزُّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥]. . نجده يؤكد أن الآية نازلة في حق على رضى الله عنه، وأن المراد من الولاية ولاية التصرف لا ولاية المعاشرة، ويرد على من يخالف ذلك بما يظهر له من الدليل، كما يبين السر الذي من أجله ذكر على بوصفه دون اسمه. وذلك حيث يقول: «قد ورد من طريق العامة والخاصة أن الولاية نازلة في على حين تصدّق في المسجد في ركوع الصلاة بخاتمة أو بحُلَّته التي كان قيمتها ألف دينار. ومفسرو العامة لا ينكرون الأخبار في كونها نازلة في أمير المؤمنين، وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها نزلت في عليّ، ومع ذلك يقولون في تفسيرها: إن الآية نزلت بعد النهي عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء، ولا شك أن المراد بالأولياء هناك أولياء المعاشرة، بقرينة المقابلة، وبقرينة جمع المؤمنين، ولو كان المراد أمير المؤمنين وبالولاية ولاية التصرف لصرّح باسمه، أو لقال: «والذي آمن» بالإفراد، وهم غافلون عن أنه لوضر باسمه، أو أفرد المؤمن - مع الاتفاق في أنها نازلة في أمير المؤمنين - السقطوه تمويها على عابدي عجلهم، فنقول: نسبة الولاية أولاً إلى الله، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، ثم إلى الذين آمنوا، تدل على أن المراد بالولاية ولاية التصرف التي في قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أُولَيْ بِالْمُوْمِنِينَ من أَنفُسهم ﴾ [الأحزاب: ٦].. لأن ولاية الله ليست ولاية المعاشرة ولا ولاية الرسول، بقرينة العطف، وبما هُو معلوم من الخارج، فكذلك ولاية الذين آمنوا بقرينة العطف، وبقرينة عدم تكرار الولى، فإن المراد أن الولاية ههنا أمر واحد مترتب في الظهور، فإن ولاية الرسول ليست شيئاً سوى ولاية الله، وولاية الله تتحقق بولاية الرسول، فهكذا ولاية الذين آمنوا، فإنها ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تظهر في ولاية الذين آمنوا على ما قاله الشيعة، ولو كان المراد ولاية المعاشرة كان « أولياؤكم » بلفظ الجمع أولى، وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع يدل على أنها ليست ولاية المعاشر، وإلا لكان جملة المؤمنين فيها سواء، وليس كل المؤمنين متصفين بالصفات المذكور، على أنه لا خلاف معتداً في انها نزلت في على وصورة الأوصاف خاصة به، وقوله: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ - بالمضارع - إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم، يعني والهم استمرار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الخضوع لله، لا في حال بهجة النفس، لأنهم ﴿ يَوْتُونَ مَا آتُوا وْقُلُوبْهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠] .. بخلاف الفاعل من قبل النفس، = • «عن أبى عبد الله قال: لما حضر رسول الله عَلَيْهُ الموت دخل عليه على عليه السلام فأدخل رأسه، ثم قال: يا على ، إذا أنا مت فغسلنى وكفنى ثم أقعدنى وسلنى واكتب » (جد ١ ص ٢٩٧).

#### • الغيبـــة:

«وفى حديث عن موسى بن جعفر قال: إذا فُقد الخامس من ولد السابع فالله الله فى أديانكم لا يزيلكم عنها أحد، يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به» (جـ ١ ص ٣٣٦).

• (وفى حديث لأبى عبد الله قال: أما والله ليغيبن إمامكم سنيناً من دهركم ولتمحضن حتى يقال: مات، قُتِل، هلك بأى واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين» (جر ١ ص ٣٣٦).

= فإنه شأنه الارتضاء بفعله، وتوقع المدح من الغير على فعله، لأن كل حزب من أحزاب الناس بما لديهم فرحون، ويحبون أن يُحمدوا على ما لم يفعلوا، فضلاً عما فعلوا. واستمرار الصفات بحسب المعنى: لعليّ وأولاده المعصومين بشهادة أعدائهم، وبحسب الصورة: ما كان أحد مصداقها إلا على نقلاً عن طريق العامة والخاصة. ووقع صدور الزكاة في الركوع من كل الأئمة كما ورد عن طريق الخاصة. وفي نسبة الولاية إلى الله دون المخاطَب والإتيان بأداة الحصرة دلالة تامة على أن المراد بها ولاية التصرف، فإنها ثابتة لله ذاتاً ولرسوله ولخلفاء رسوله باعتبار كونهما مظهرين لله، وليس لأحد شركة فيها، وليس المراد بها ولاية المعاشرة التي تكون بالمواضعة والاتخاذ، وإلا لم يكن للحصر وجه، وكأن اقتضاء المقابلة أنَّ يقول: بل أنتم أولياء الله. . إلخ، أو: بل اتخذوا الله ورسوله والمؤمنينَ أولياء، ولأن المراد بها ولاية التصرف التي كانت بالذات لله قال في عكسه: ﴿ وَمَن يَتُولُ ا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة: ٥٦] إشعاراً بأن الولاية السابقة هي ولاية التصرف وليست لغير الله إلا قبولها، ومن قبلها منهم باستعداده لظهورها فيه صار مرتبطاً بالله وخلفائه، ومَن صار مرتبطاً بالله صار من حزب الله، ومن صار من حزب الله كان غاليا ﴿ فَإِنَّ حِزْبِ الله هم الغالبون ﴾ [المائدة: ٥٦].. ولو كان المراد بها المعاشرة لكان الأولى أن يقولَ: ومَن يتخذ الله، أو: ومَن صار ولياً لله، والحاصل: أن في لفظ الآية دلالات واضحة على أن المراد بالولاية ولاية التصرف، وأنها بعد الرسول ليست لجملة المؤمنين، بل لمن اتصف بصفات خاصة كائناً مَن كان، متعدداً أو منفرداً، سواء قلنا نزلت في على أو لم نقل، لكن باتفاق الفريقين لم توجد الأوصاف إلا فيه، ونزلت الآية في حقه، والمراد بـ ﴿ الَّذِينِ آمنوا ﴾ ههنا، هم الموصوفون في الآية السابقة، لما تقرر عندهم أن المعرفة إذا تكررت كانت عَيْنِ الأولي» (جر إ ص ١٢٤).

وعند قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلِغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧]، نجده يدّعى – كغيره من الإمامية – أن القراءة الصحيحة كانت: ﴿ بَلَغُ ما أنزل إليك من ربك في على »، ويحمل التبليغ المأمور به النبي عَلَيُهُ على ذلك فحسب، ويمنع إرادة العموم، ويقيم الأدلة على ذلك رداً على من يدّعى العموم، وغرضه من ذلك كله إثبات إمامة على رضى الله عنه بنص الله بن الله عنه بنص الله بن الله عنه بنص الله بن الله

. (التفسير والمفسرون: ٢/٣٢، ٦٤، ٧٨، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٤٣).

- «وعن أبى عبد الله قال: يفقد الناس إمامهم، يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه» (جـ ١ ص ٢٣٧).
- « وعن موسي بن جعفر في قوله الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠]، قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد » (جـ ١ ص ٣٤٠).
- (عن أم هانىء قالت: سألت أبا جعفر محمد بن على عليه السلام عن قوله الله تعالى: ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ \* الْجَوَارِ الْكُنَّسِ \* [التكوير: ١٥ ١٦]، قالت: فقال: إمام يخنس سنة ستين ومائتين، ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء، فإن أدركت زمانه قرَّت عينك» (جـ ١ ص ٣٤١).

# • مميزات الأئمة وعلاماتهم:

«عن جميل بن دراج قال: روى عن غير واحد من أصحابنا أنه قال: لا تتكلموا في الإمام، فإن الإمام يسمع الكلام وهو في بطن أمه، فإذا وضعت كتب الملك بين عينيه: ﴿ وَتَمَّتُ كُلُمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّل لَكُلُمَاتِه وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم ﴾ ﴿ وَتَمَّتُ كُلُمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّل لَكُلُمَاتِه وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، فإذا قام بالأمر رُفِع له في كل بلد منار ينظر منه إلى أعمال العباد».

- «عن أبى جعفر قال: للإمام عشر علامات: يولد مطهّراً مختوناً، وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعاً صوته بالشهادتين، ولا يجنب، وتنام عيناه ولا ينام قلبه، ولا يتثاءب، ولا يتمطى، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه كرائحة المسك، والأرض موكلة بستره وابتلاعه، وإذا لبس درع رسول الله عليه عليه وفقاً، وإذا لبسهما غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبراً، وهو محدّث إلى أن تنقضى أيامه» (جراص ٣٨٨ ٣٨٩).
- (عن أبى عبد الله قال: إِنَّ الله خلقنا من نور عظمته، ثم صوَّر خلقنا من طينه مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيه، فكنا نحن خلقاً وبشراً نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك، ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيباً إلا للأنبياء، ولذلك صرنا نحن وهم الناس، وصار سائر الناس همجاً للنار وإلى النار» (ج ١ ص ٣٨٩).
- (وعن أبى جعفر قال: إن الله خلقنا من أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوى إلينا لأنها خُلقت مما خلقنا، ثم تلا هذه الآية: ﴿ كَلاَ إِنْ كَتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ \* وَمَا أَدْرَاكُ مَا عَلَيُّونَ \* كَتَابُ مَرْقُومٌ \* يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [المطففين: ١٨ ٢١]، وخلق عدونا من سجين، وخلق

شيعتهم مما خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوى إليهم، لأنها خلقت مما خلقوا منه، ثم تلا هذه الآية: ﴿ كَلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينٌ \* كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾ [المطففين: ٧ - ٩]. (جـ ١ ص ٣٩٠).

- «عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو داخل وأنا خارج وأخذ بيدى، ثم استقبل البيت فقال: يا سدير، إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها، ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لنا، وهو قول الله: ﴿ وَإِنّي لَغَفّارٌ لّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَالَحًا ثُمّ اهْتَدَى ﴾ [طه: ٢٨] ثم أوما بيده إلى صدره إلى ولايتنا، ثم قال: يا سدير، فأريك الصّادين عن دين الله، ثم نظر إلي أبى حنيفة وسفيان الثورى في ذلك الزمان وهم حلق في المسجد فقال: هؤلاء الصّادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين، إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله عن الله وسماك.
- (عن أبى حمزة الشمالى قال: دخلت على على بن الحسين عليهما السلام فاحتبست في الدار ساعة، ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئاً، وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في البيت، فقلت جُعلت فداك، هذا الذي أراك تلتقطه أي شيء هو؟. فقال: فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا خلونا، نجعله سيحاً (١) لأولادنا، فقلت: جُعلت فداك، وإنهم ليأتونكم؟ فقال: يا أبا حمزة، إنهم ليزاحموننا على تكآتنا» (جَ١ ص ٢٩٤).
- «وعن أبى الحسن عليه السلام قال: ما من مَلَك يُهبطه الله في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه، وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر» (ج ١ ص ٣٩٤).
- «عن زرارة قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: «سلونى عما شئتم فلا تسألونى عن شيء إلا أنبأتكم به». قال: إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام، فليذهب الناس حيث شاءوا، فوالله ليس الأمر إلا من ههنا، وأشار بيه إلى بيته» (ج اص ٣٩٩).
- «عن أبي عبد الله في قول الله عزُّ وجَلَّ: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنْ مِنْهَا وَجَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا

<sup>(</sup>١) قال معلقه: بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية: ضرب من البرود. أو سبحاً (بالموحدة) من السبحة. أه. .

جهولا ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، قال: هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام». (جرا ص١٠٥)

• (عن أبى عبد الله في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ ﴾ [طه: ١١٥]: كلمات في محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأثمة عليهم السلام في ذُرِّيتهم، ﴿ فَنَسِي ﴾، هكذا والله نزلت على محمد عَلِيهِ ﴾ (١).

• (عَن أبى جعفر قال: ﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴾: محمد، ﴿ بِمَا لا تَهْوَىٰ

(١) يرى الشيعة أن الرسول على وآل بيته كانوا معروفين عند الأمم السابقة، وكان لهم أشياع وأتباع يوالونهم، ويتوسلون بهم، وينالهم الخير والبركة بسبب حبهم.

وهذه الروايات لا نعتقد إلا أنها من قبيل الخرافات التي تسلّطت على عقول أولئك القوم، ومن هذه الروايات – مثلاً – ما ذكره سلطان محمد الخرساني في قصة قتيل بني إسرائيل المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبِحُوا بَقَرةً ﴾ .... الآيات (البقرة: ٣٧] قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبِحُوا بَقَرةً ﴾ .... الآيات (البقرة: ٣٧] إلى آخر القصة من أن موسى جمع أماثل القبيلة التي وجد القتيل فيها، وألزمهم أن يحلف خمسون منهم بالله القوى الشديد إله بني إسرائيل بفضل محمد وآله الطيبين على البرايا أجمعين ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً » (جد ١ ص ٥٥).

وبعد ذلك بقليل يذكر أنهم طلبوا هذه البقرة المذكورة بأوصافها في القرآن فلم يجدوها إلا عند شاب من بني إسرائيل أراه الله في منامه محمداً وعلياً وطيبي ذريته ما فقالا: إنك كنت لنا محباً مفضلاً، ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في الدنيا، فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أمك، فإن الله يلقنها ما يغنيك وعقبك، وجاء القوم يطلبون بقرته، فقالوا: بكم تبيع بقرتك هذه؟ قال: بدينارين، والخيار لأمي. قالوا: وضينا بدينار، فسألها، فقالت: بأربعة، فأخبرهم، فقالوا: نعطيك دينارين، فأخبر أمه: فقالت ثمانية.. فما زالوا يطلبون على النصف مما تقول أمه، ويرجع إلى أمه فتضعف الثمن حتى بلغ ثمنها ملء مسك ثور أكبر ما يكون دنانير، فأوجب لهم البيع فذبحوها وما كادوا يفعلون..» (جدا ص ٥٨).

وبعد ذلك بقليل يقول: «وفي تفسير الإمام أن أصحاب البقرة ضجوا إلى موسى وقالوا: افتقرت القبيلة، وانسخلتا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرنا، فأرشدهم موسى إلى التوسل بنبينا عليه فأوحى الله إليه: ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بني فلان ويكشفوا عن موضع كذا ويستخرجوا ما هنالك، فإنه عشرة آلاف ألف دينار، وليردوا على كل من دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع، لتعود أحوالهم على ما كانت، ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل وهو خمسة آلاف ألف دينار على قدر ما دفع كل واحد منهم، لتتضاعف أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآله، واعتقادهم لتفضيلهم» (ج ١ ص ٥٨).

كما يروى أنهم توسلوا إلى الله تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقتيل ببعض البقرة، لأجل أن يحييه لهم فاستجاب، وأن القتيل بعد حياته توسل إلى الله بمحمد وآله أن يبقيه في الدنيا متمتعاً بابنة عمه، ويجزى عنه أعداءه، ويرزقه رزقاً كثيراً طيباً، فوهب له سبعين سنة زيادة على السنين التي عاشها قبل ذلك، وعاش في الدنيا صحيحة حواسه، قوية شهواته، متمتعاً بحلال الدنيا، وعاش معها لم يفارقها ولم تفارقه، وماتا جميعاً معاً، وصارا إلى الجنة وكانا فيها زوجين ناعمين» (جـ ١ ص ٥٨ – وانظر التفسير والمفسرون: ٢ / ١٥٨ – ١٥٩).

التفسير والمفسرون ج٣ \_\_\_\_\_\_ أَنفُسُكُمُ ﴾: بموالاة على ، ﴿ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا ﴾: من آل محمد ، ﴿ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا وَقَرِيقًا ﴾ وَفَرِيقًا وَفَرِيقًا وَقَرَيقًا ﴾ والبقرة : ٨٧] . (جـ ١ ص ٤١٨) .

• «عن عبد الله بن كثير، عن أبي عبد الله في قوله تعالى: ﴿عُمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَأُ الْعَظيم الله النَّبَأُ الْعَظيم الله النبأ العظيم: الولاية، وسألته عن قوله: ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾ [الكهف: ٤٤]، قال: ولاية أمير المؤمنين عليه السلام» (جدا ص ٤١٨).

• (وعن إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله قال: سألته عن تفسير هذه الآية: ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِن الْمُصَلِّينَ ﴾ [المدثر: ٤٢ = ٤٢]، قال: عني بها: لم نَكُ مِن أَتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُ فَى أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [الواقعة: ١٠ - ١١]، أما ترى الناس يسمون الذي يلى السابق في الحلبة مصلى، فذلك الذي عنى حيث قال: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾: لم نَك من أتباع السابقين» (ج ١ ص ٢ ١٩).

• «عن أبى جعفر فى قوله تعالى: ﴿ هَذَانَ خَصْمَانَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: بولاية على ، ﴿ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ﴾ [الحج: ١٩] (ج ١ ص ٢٢٤). • «قرأ رجل عند أبى عبد الله عليه السلام: ﴿ وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥٠١]، فقال: ليس هكذا هي، إنما هي: «والمأمونون»، ونحن المأمونون» (ج ١ ص ٢٤٤).

• «عن على بن جعفر عن أخيه موسى في قوله تعالى: ﴿ وَبِعُو مُعَطَّلَةً وَقَصُو مُ مُعَطَّلَةً وَقَصُو مُ مُسَيدً ﴾ [الحج: ٥٥]، قال: البئر المعطلة: الإمام الصامت، والقصر المشيد: الإمام الناطق» (ج١ ص ٤٢٧).

• «حدَّث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده في قوله عز وجل ﴿ يَعْرفُونَ نَعْمَتُ اللَّهُ ثُمْ يَنكُرُونَهَا ﴾ [النحل: ٣٨]، قال: لما نزلت: ﴿ إِنَّما وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥]، اجتمع نفر من أصحاب رسول الله عَنْ في مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في هذه الآية؟ فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها، وإن آمنا فهذا ذل حين يُسلَط علينا ابن أبي طالب، فقالوا: قد علمنا أن محمداً صادق فيما يقول ولكنا نتولاه ولا نطبع علياً في مما أمرنا، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿ يَعْرفُونَ نَعْمَتَ اللَّهُ ثُمَّ يُنكُرُونَهَا ﴾، يعرفون: يعني ولاية على بن أبي طالب، وأكثرهم الكافرون بالولاية»

و «عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله قال: سألته عن الإمام فوَّض الله إليه كما فوَّض الله إليه كما فوَّض إلى سليمان بن داود؟ فقال: نعم، وذلك أن رجلاً سأله عن مسألة فأجابه

فيها، وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير الجواب الأول، ثم سأله آخر فأجابه بغير جواب الأوَّلين، ثم قال: «هذا عطاؤنا فامنن أو (أعط)، بغير حساب» (١)، وهكذا هي على قراءة على عليه السلام، قال: قلت: أصلحك الله، فحين أجابهم بهذا الجواب يعشرفهم الإمام؟ قال: سبحان الله، أما تسمع الله يقول: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات للمتوسمين ﴾، وهم الأئمة، ﴿ وَإِنَّهَا لَبسبيل مُقيم ﴾ [الحجر: ٢٥ - ٢٦]، لا يخرج منها أبداً... ثم قال لى: نعم، إن الإمام إذا أبصر الرجل عرفه وعرف لونه، وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف من هو، إن الله يقول: ﴿ وَمِنْ آياته خَلَقُ السموات والأَرْض وَاخْتلاف أَلسنتكُم وَأَلُوانكُم إِنْ فِي ذَلِكَ لآيات للْعالمين ﴾ [الروم: ٢٢]، وهم العلماء، فليس يسمع شيئاً من الأمر ينطق به إلا عرفه، ناج أو هالك [هكذا بالأصل]، فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم » (ج ١ ص ٤٣٩).

نُقُولِ مَن الْجِزء الثاني

- «عن أبى جعفر قال: بُنِيَ الإِسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء كما نودى بالولاية (٢)، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعنى الولاية» (جـ٢ ص ١٨).
- «وعن الصادق قال: أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة، والزكاة، والولاية، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها» (جـ ٢ ص ١٨).
- «عن زرارة، عن أبى جعفر قال: بُنى الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، قال زرارة: فقلت: وأى شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن، والوالى هو الدليل عليهن...

وفيه: أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدُّق بجميع ماله وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولى الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله جَلُّ وعَزَّ حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان» (جر ٢ ص ١٨، ١٩).

• التقيُّ ــة (٣):

«عن أبى عبد الله فى قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ أُولْئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (١) يشير إلى قوله تعالى فى الآية ٣٩ من سورة ص: ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ

(٢) جاء في حديث آخر: «ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير» (جـ ٢ ص ٢١).

(٣) التقية: معناها المداراة والمصانعة، وهي مبدأ أساسي عندهم، وجزء من الدين، يدعون الإمامهم الختفي، ويظهرون الطاعة لصاحب السلطان، فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة الظالمة – وقد سبق تعريفها .

[القصص: ٥٤]، قال: بما صبروا على التقية، ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾، قال: الحسنة التقية، والسيئة: الإذاعة» (جـ ٢ ص ٢١٧).

- «عن أبى عمر الأعجمى: قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر، إِن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين» ( ٢ ص ٢١٧ ).
- «قال أبو عبد الله: التقية من دين الله، قلت: من دين الله؟ قال: إى والله من دين الله، ولقد قال يوسف: ٧٠]، والله ما كانوا الله، ولقد قال يوسف: ﴿ أَيُّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف: ٧٠]، والله ما كان سقيماً » سرقوا شيئاً، ولقد قال إبراهيم: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩]، والله ما كان سقيماً » (جـ ٢ ص ٢١٧).
- «قال أبو عبد الله: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، إِن كانوا ليشهدون الأعياد، ويشدون الزنانير، فأعطاهم الله أجرهم مرتين» (جـ ٢ ص ٢١٨).
- «قال أبو جعفر: «خالطوهم بالبرانية، وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية» (جـ ٢ ص ٢٢٠).

#### • تحريف القرآن <sup>(۲)</sup>:

«عن أحمد بن محمد بن أبى النصر قال: دَفع إلى أبو الجسن عليه السلام مصحفاً وقال: لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [يقصد سورة البينة]، فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال: فبعث إلى العث إلى بالمصحف» (ج٢ص ٦٣١).

فالجواب عنه: أن كونه مجموعاً غير مُسلَّم، فإن القرآن نزل في مدة رسالته إلى آخر عمره نجوماً، وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الآيات في العام الآخر، وما ورد من أنهم جمعوه بعد رحلته، وأن علياً جلس في بيته مشغولاً بجمع القرآن، أكثر من أن يمكن إنكاره.

<sup>(</sup>١) قال معلقه: ذلك لعدم مسيس الحاجة إلى التقيَّة إلا نادراً، أو يكون نفي التقيَّة فيهما باعتبار رعاية زمان هذا الخطاب ومكانه، وحال المخاطب وعلمه عليه السلام بأنه لا يضطر إليها.

<sup>(</sup>٢) يوي الشيعة أن القرآن الذي جمعه على عليه السلام. وتوارثه الأثمة من بعده، هو القرآن الصحيح الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل. أما ما عداه فمحرف أو مبدل، حُذف منه كل ما ورد صريحاً في فضائل آل البيت، وكل ما ورد صريحاً في مثالب أعدائهم ومخالفهم..

يقول سلطان محمد الخراساني في كتابه «بيان السعادة في مقامات العبادة» ما نصه: «اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأثمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه بحيث لا يكاد يقع في صدور بعضها منهم وتأويل الجميع بأن الزيادة والنقيصة والتغيير إنما هي في مدركاتهم من القرآن لا في لفظ القرآن كلغة، ولا يليق بالكاملين في مخاطباتهم العامة، لان الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والخواص، وصرف اللفظ عن ظاهره من غير صارف، وما تواهموه صارفاً من كونه مجموعاً عندهم في زمن النبي، وكانوا يحفظونه ويدرسونه، وكانت الأصحاب مهتمين بحفظه عن التغيير التبديل، حتى ضبطوا قراءات القراء وكيفيات قراءاتهم.

• «عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد الله: كفَّ عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم عليه السلام، قرأ كتاب الله عَزَّ وجَلَّ على جده، وأخرج المصحف الذي كتبه على عليه السلام، وقال: أخرجه على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله عَزَّ وجَلَّ كما أنزله الله على محمد عَلِيه محمد عَلِيه ، وقد جمعته من اللوحين، فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن، لا حاجة لنا فيه، فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً، إنما كان على أن أخرجكم حين جمعته لتقرأوه» (جراً ص ١٣٣٠).

• «عن أبى عبد الله قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد عليه السلام إلى محمد عليه سبعة عشر ألف آية » (جـ ٢ ص ٦٣٤).

= وكونهم يحفظونه ويدرسونه مسلّم، لكن كان الحفظ والدرس فيما كان بأيديهم، واهتمام الاصحاب بحفظه وحفظ قراءات القُرَّاء وكيفيات قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه، وكما كانت الدواعى متوفرة في حفظه، كذلك كانت متوفرة من المنافقين في تغييره. وأما ما قيل: إنه لم يبق لنا حينئذ اعتماد عليه، والحال أنَّا مأمورون بالاعتماد عليه، واتباع أحكامه، والتدبر في آياته، وامتثال أوامره ونواهيه. وإقامة حدوده، وعرض الأخبار عليه، لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار الكثيرة الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرها، لأن الاعتماد على هذا المكتوب ووجوب اتباعه، وامتثال أوامره ونواهيه، وإقامة حدوده وأحكامه، إنما هي للأخبار الكثيرة الدالة على ما ذكر، للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد على من من من نقيصة وزيادة وتحريف فيه. ويُستفاد من هذه الأخبار: أن الزيادة والنقيصة والتغيير إن وقعت في القرآن لم تكن محلة فيه. ويُستفاد من هذه الأخبار: كان المقصود الاهم من الكتاب الدلالة على العترة والتوسل بهم، وفي الباقي منه حُجَّتهم أهل البيت، وبعد التوسل بهم أو لم يأمروا باتباعه كان حُجَّة قطعية لنا ولو كان مغيراً تغييراً مخلاً، وإن لم نتوسل بهم أو لم يأمروا باتباعه، وكان التوسل به، واتباع ولو كان مغيراً تغييراً مذلاً، وإن لم نتوسل بهم أو لم يأمروا باتباعه، وكان التوسل به، واتباع أممه، واستنباط أوامره ونواهيه، وحدوده، وأحكامه، من قبل أنفسنا كان من قبيل التفسير أبدا يمنوا منه، ولو لم يكن مغيراً» (حداص ١٢).

ولما كان المؤلف ممن يقولون بوقوع التحريف والتبديل في القرآن، فإنّا نجده عندما يصطدم بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْن نَزَّلْنا الذّكُر وَإِنّا لَهُ لَحَافظُون ﴾ [الحجر: ٩].. يحاول أن يتخلص من هذا النص الذي يجبهه فيقول: ﴿ولَا ينافي حفظه تعالى للذكر بحسب حقيقة التحريف في صورة تدوينه، فإن التحريف إن وقع في الصورة المماثلة له كما قال: ﴿ فُويلٌ لِلّذِينِ يكتّبُونِ الْكتاب بَنْ عِند الله ﴾ [البقرة: ٩٧].. وكما قال: ﴿ يُلُوونَ أَلْسنتَهُم بِالْكَتَاب لَتَحسبُوهُ مِن الْكتاب ومَا هُو مَن الْكتاب ويَقُولُون هُو مِن عند الله ﴾ [آل عمران: ٨٧]..

كذلك نجد السيد عبد الله العلوى الشهير به (شبر) عندما يصطدم بهذه الآية، نجده يتفادى هذا الاصطدام بالتأويل فيقول: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾ : عند أهل الذكر واحداً بعد واحد إلى القائم، أو في اللوح.. وقيل: الضمير للنبي عَيْلَةً ».

### • فرض الرِّجْلَين «المسح» (١):

«قال أبو عبد الله: إنه يأتى على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه» (جر ١ ص ٣١).

(١) بل فرض الرجلين الغسل لا المسح. يقول في «الفقه على المذاهب الأربعة» في كتاب الطهارة: «رابعها: غسل الرجلين مع الكعبين مرة، وهما العظمان البارزان في أسفل الساق فوق القدم، ويجب عليه أن يتعهد عقبيه بالغسل بالماء، لقوله عليه أن يتعهد الشقوق التي تكون في باطن القدم، ومن قُطع من رجله بعض ما يجب عليه أن يتعهد الشقوق التي تكون في باطن القدم، ومن قُطع من رجله بعض ما يجب غسله، وجب عليه أن يغسل ما يبقى، فإن قُطع موضع الفرض كله سقط الغسل».

ويقول القرطبي في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْديكُمْ إِلَى الْمَرَافق وامْسحُوا برُءُوسَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ ﴾ [المائدة : ٦].

«الثالثة عشرة – قوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ ، قرأ نافع وابن عامر والكسائى: « وأرجلكم » بالنصب ، وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: «أرجلكم » بالرفع وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: « وأرجلكم » بالخفض . . ويحسب هذه القراءات اختلفت الصحابة والتابعون .

فمن قرأ بالنصب جعل العامل «اغسلوا» وبنى على أن الفرض فى الرجلين الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبى عَلَيْكَ، واللازم من قوله فى غير ما حديث، وقد رأى قوماً يتوضأون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء».

ثم إِن الله حدَّهما فقال: ﴿ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ كما قال في اليدين: ﴿ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾، فدل علي وجوب غسلهما، والله أعلم . . .

ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء، قال ابن العربي: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمتُ من رد ذلك سوى الطبرى من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبرى بقراءة الخفض».

تم يقول القرطبي: «قلت: قد روى عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.

وروى أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤسكم وارجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما، فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله تعالى: هو وامسحوا برءوسكم وأرجلكم . قال: وكان إذا مسع رجليه بلهما، وروى عن أنس أيضاً أنه قال: نزل القرآن بالمسع والسُنَّة بالغسل، وكان عكرمة يمسع رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسع، وقال عامر الشعبى: نزل جبريل بالمسع، ألا ترى أن التيمم يُمسح فيه ما كان غسل غسلاً، ويلغى ما كان مسحاً، وقال قادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسع، وجعل القراءتين كالروايتين [أي كالروايتين في الخبر، يعمل بهما إذا لم يتناقضا].. قال الحسن: ومن أحسن ما قيل فيه: إن المسح والغسل واجبان جميعاً، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، =

= والقراءتان بمنزلة آيتين، قال ابن عطية: وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل».

ويعقب القرطبي على الرأى الأخير بقوله: «قلت: وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك، يُطلق بمعنى المسح ويُطلق بمعنى الغسل، قال الهروى: أخبرنا الأزهرى، أخبرنا أبو بكر محمد ابن عثمان بن سعيد الدارى عن أبى حاتم عن أبى زيد الأنصارى قال: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسّع، ويقال: مسح الله ما بك، إذا غسلك وطهرك من الذنوب.. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى ما بك، إذا غسلك وطهرك من الدار بقراءة الخفض الغسل، بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة..

ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يُغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين، التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فلما كان الرأس مفعولاً قبل الرجلين قُدَّم عليهما في التلاوة – والله أعلم – لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة التطهير.

وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين - رحمة الله علي على خلك وكان يقضي بين الناس فقال: « أرجلكم » - بكسر اللام - فسسمع على ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: « وأرجلكم » - بالنصب - هذا من المقدم والمؤخر من الكلام.

وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرآ: « وأرجلكم » بالنصب . . .

وقد قيل: إِن الخفض في الرجلين إِنما جاء مفيداً لمسحهما لكن إِذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله علله ، إِذ لم يصح عنه أن مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين عَلَيْهُ بفعله الحال الذي تُغسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن.

فإن قيل: إن المسبح على الخفين منسوخ بسورة المائدة - وقد قاله ابن عباس، ورد المسح أبو هريرة وعائشة، وأنكره مالك - في رواية عنه - فالجواب: أن مَن نفي شيئاً وأثبته غيره فلا حُجّة للنافي، وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم، وقد قال الحسن: حدثني سبعون رجلاً من أصحاب النبي عَن انهم مسحوا على الخفين، وقد ثبت بالنقل الصحيح عن همام قال: بال جرير ثم توضاً ومسح على خفيه، وأن رسول الله على المناف الله على المائدة، وهذا نص قال إبراهيم النخعى: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وهذا نص يرد ما ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، أن جريراً أسلم في ستة عشر من شهر رمضان، وأن «المائدة» نزلت في ذي الحجة يوم عرفات، وهذا حديث لا يثبت لوهاه، وإنما نزل منها يوم عرفة: ﴿ الْيَوْمُ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دَينكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. على ما تقدم قال أحمد بن حنبل: أنا أستحسن حديث جرير في المسح على الخفين، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، وأما ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنهما فلا يصح، وأما عائشة فلم يكن عندها بذلك رسول الله على ردت السائل إلى على رضى الله عنه، وأحالته عليه فقالت: «سله، فإنه كان يسافر مع رسول الله على ردت السائل إلى على رضى الله عنه، وأحالته عليه فقالت: «سله، فإنه كان يسافر مع رسول الله على ردت السائل إلى على رضى الله عنه، وأحالته عليه فقالت: «سله، فإنه كان يسافر مع رسول الله على من المنه المنه على رضى الله عنه، وأحالته عليه فقالت: «سله، فإنه كان يسافر مع رسول الله عَنْ المن المنه المنه المنه الله عنه وأحالة عليه فقالت: «سله، فإنه كان يسافر مع المناف المنه المنه

= وأما مالك، فما روى عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح، والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع: إنى كنت آخذ في خاصة نفسى بالطهور، ولا أرى من مسح مقصراً فيما يجب عليه. وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أمسح في حَضَر ولا سفر. قال أحمد: كما روى عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ. وقال: حُبَّبَ إلى الوضوء، ونحوه عن أبى أيوب، وقال أحمد رضى الله عنه: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه، وصلينا خلفه ولم نعبه، إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع، فلا يُصلى خلفه، والله أعلم.

وقد قيل: إن قوله: «وأرجلكم» - بالجر - معطوف على اللفظ دون المعنى، وهذا أيضاً يدل على الغسل فإن المراعى المعنى لا اللفظ، وإنما الخفض للجوار كما تفعل العرب، وقد جاء هذا في القرآن وغيره..» [ وساق أمثلة]..

ثم قال: «قلت: والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» [في رواية أحمد]، فخوفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله عَزَّ وجَلَّ، ومعلوم أن النار لا يُعذَب بها إلا من ترك الواجب، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما، فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح، إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنما ذلك يُدْرَك بالغسل لا بالمسح.

ودليل آخر من جهة الإجماع، وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدَّى الواجب عليه، واختلفوا فيمن مسح قدميه، فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم عليه أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهما، وحسبك بذلك حُجَّة في الغسل مع ما بيَّناه، فقد وضح أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح، كما ذكرنا، وأن العامل في قوله: «وأرجلكم» - بالنصب - قوله «فاغسلوا» والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما، نقول: أكلت الخبر واللبن: أي وشربت اللبن»..

ثم ساق أمثلة، ثم قال: « فيكون قوله: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ عطف بالغسل على المسح حملاً على المعنى، والمراد الغسل، والله أعلم » . . (انظر تفسير القرطبي، طبع الشعب ص٨٨٠ - ٢٠٩٣ ٢ بتصرف – البلتاجي ) .

ويقول فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبى: «يقول الطبرسى - كغيره من علماء مذهبه - بأن المسح هو فرض الرجلين فى الوضوء، فلهذا نراه يجادل بكل قوة، ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إِن دلت على شيءي فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه، فعندما فسر قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّذِينِ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاة فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَوافق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعبينِ ﴾ [المائدة: ٢]. يقول ما نصه: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعبينِ ﴾ المائدة: ٢].. يقول ما نصه: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعبينِ ﴾ المائدة: وَ المائدة وَ فَاتَ الإمامية: فرضهما المسح دون أختلف فى ذلك، فقال جمهور الفقهاء: إن فرضهما الغسل، وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره، وبه قال عكرمة. وقد روى القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين. كابن عباس، وأنس وأبى العالية والشعبى. وقال الحسن البصرى بالتخيير بين المسح والغسل، وإليه ذهب =

= الطبرى والجبائي إلا أنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم. قال ناصر الحق من جملة أثمة الزيدية: يجب الجمع بين المسح والغسل، وروى عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله علي فمسح على رجليه. وروى عنه أنه قال: إِن في كتاب الله المسح، ويأبي الناس إلا الغسل. وقال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وقال قتادة: فرض الله غسلتين ومسحتين. وروى ابن علية، عن حميد، عن موسى بن أنس: أنه قال لأنس ونحن عنده: إن الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، وإنه ليس شيّ من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه، فإغسِلوا بطونهما وظهورهما وعراقبهما، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، قال تعالى: ﴿ وامسحوا برءوسكمُ وأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ﴾ . . قال: فكان أنس إِذا مسح قدميه بلَّهما. وقال الشعبي: نزل جبريل عليه السلام بالمسح. وقال: إن في التيمم يُمسح ما كان غسلاً، ويُلغى ما كان مسحاً. وقال يونس: حدثني مَن صحب عكرمة إلى واسط. قال: فما رأيته غسل رجليه، إنما كان يمسح عليهما - وأما ما روى عن سادة أهل البيت في ذلك فأكثر من أن يُحصى، فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازي، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به جبريل. وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين، فقلت له: لو أن رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا. إلا بكفه كلها. وأما وجه القراءتين في: « أرجلكم » فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف على رؤوسكم ، وقال: المراد بالمسح هو الغسل. وروى عن أبي زيد أنه قال: المسح خفيف الغسل، فقد قالوا: تمسحت للصلاة، وقوي ذلك بأن التحديد إنما جاء في المغسول ولم يجيء في الممسوح، فلما وقع التحديد في المسح عُلم أنه في حكم الغسل لموافقة الغسل في التحديد، وهذا قول أبي على الفارسي.

وقال بعضهم: هو خفض على الجوار، كما قالوا:

جحر ضب خرب. وخرب من صفات الجحر لا الضب، وكما قال امرؤ القيس: كأن ثبيراً في عرانين وبله كبير أناس بجاد مزمل

وقال الزجاج: إذا قرىء بالجريكون عطفاً على الرؤوس فيقتضى كونه ممسوحاً. وذكر عن بعض السلّف أنه قال: والخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله تعالى، ولكن المسح على هذا التحديد في القرآن كالغسل.

وقال الأخفش: هو معطوف على الرؤوس في اللفظ، مقطوع في المعنى، كقول الشاعر: \* علفتها تبناً وماءً بارداً \*

المعنى: وسقيتها ماءً بارداً.

وأما القراءة بالنصب، فقالوا فيه: إنه معطوف على «أيديكم»، لأنًا رأينا فقهاء الأمصار عملوا على الغسل دون المسح، ولما روى أن النبي عَلَيْكُ رأى قوماً توضأوا وأعقابهم تلوح. فقال: «ويل للعراقيب من النار». ذكره أبو على الفارسي. وأما من قال بوجوب مسح الرجلين.. حمل الجر والنصب في «أرجلكم» على ظاهره بدون تعسف، فالجر للعطف على الرؤوس، والنصب للعطف على موضع الجار والمجرور، وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى. قالوا: ليس فلان بقائم ولا ذاهباً، وأنشد:

معاوى إننا بُشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا

وقال تأبط شراً:

هل أنت باعث ديناراً لحاجتنا أو عبد رب أخاعون بن مخراق فعطف «عبد» على موضع «دينار»، فإنه منصوب في المعنى، ومن ذلك قول الشاعر: جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار

فإنه لما كان معنى «جئنى»: هات وأحضر لى مثلهم، عطف بالنصب على المعنى، وأجابوا الأولين عما ذكروه في وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجاز: قالوا: ما ذكروه أولاً من أن المراد بالمسح الغسل فباطل من وجوه:

أحدها: أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة، وقد فرَّق الله سبحانه بين الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة، فكيف يكون معنى المسح والغسل واحداً؟

و ثانيها: أن الأرجل إذا كان معطوفاً على الرؤوس، وكان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف، فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك، لأن حقيقة العطف تقتضي ذلك.

وثالثها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبي عَلَيْكُ أنه توضأ وغسل رجليه، لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما فسموا المسح غسلاً وفي هذا ما فيه.

فأما استشهاد أبى زيد بقولهم: تمسَّحتُ للصلاة، فالمعنى فيه: أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجز ولم يجز أن يقولوا: تغسَّلتُ للصلاة، لأن ذلك تشبيه بالغُسْل، قالوا بدلاً من ذلك تمسَّحتُ، لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضاً فتجوزوا لذلك تعويلاً على أن المراد مفهوم، وهذا لا يقتضى أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل.

وأما ما قالوا في تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى في الجواب عنه: أن ذلك لا يدل على الغسل، وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر تحديده كتحديد الغسل، ولو صِرَّح سبحانه وتعالى فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين لم يكن منكراً. فإن قالوان إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك تحديد الرّجلين يقتضي الغسل قلنا: إنَّا لَم نوجب الغسل في البدين للتحديد بل للتصريح بغسلهما، وليس كذلك في الرجلين، وإن قالوا: عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام. قلنا: هذا لا يصح، لأن الأيدى محدودة وهي معطوفة على الوجوه التي ليست في الآية محدودة، فإذن جاز عطف الأرجل وهي محدودة، على الرؤوس التي ليست بمحدودة، وهذا أشبه مما ذكرتموه، لأن الآية تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه، وعطف عضو محدود مغسول عليه، ثم استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود، فيجب أن يكون «أرجل» ممسوحة محدودة معطوفة على الرؤوس دون غيره. ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود، وعطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدودة، وأما من قال: إنه عطف على الجوار، فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوَّز ذلك في القرآن، ومَن أجاز ذلك في الكلام فإنما يجوُّز مع فقد حرف العطف، وكل ما استشهد به على الإعراب بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك. وأيضاً فإن المجاورة إنما وردت في كلامهم عند ارتفاع اللَّبَسَ والأمن من الإشتباه، فإن أحداً لا يشتبه عليه أن ( خرباً ) لا يكون من صفة الضب، ولفظة « مزمل » لا يكون من صفة البجاد ، وليس كذلك الأرجل فإنها يجوز أن تكون ممسوحة = = كالرؤوس. وأيضاً فإن المحققين من النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزاً في كلام العرب، وقالوا في « جحر ضب خرب»: أنهم أرادوا خرب جحره، ، فحذفوا المضاف الذي هو « جحر» وأقيم المضاف إليه وهو الضمير المجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن في « خرب». وكذلك القول في: « كبير أناس في بجاد مزمل»، فتقديره: مزمل كبيره، فبطل الإعراب بالمجاورة جملة، وهذا واضح لمن تدبره.

وأما مَن جعله مثل قول الشاعر: «علفتها تبناً وماءً بارداً»، كأنه قدَّر في الآية: واغسلوا أرجلكم، فقوله أبعد من الجميع، لأن ذلك لو جاز في كتاب الله تعالى على ضعفه وبعده في سائر الكلام. فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهر، فأما إذا كان الكلام مستقيماً ومعناه ظاهراً فكيف يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد؟

وأما ما قاله أبو على فى القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدى، فقد أجاب عنه المرتضى بأن قال: جعل التأثير فى الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد، فنصب الارجل عطفاً على الموضع أولى من عطفها على الأيدى والوجوه، على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد انقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية، ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما فيها، فإن ذلك يجرى مجرى قولهم: ضربتُ زيداً وعمراً، وأكرمتُ خالداً وبكراً، فإن رد بكر إلى خالد فى الإكرام هو الوجه فى الكلام لا يسوغ الذى سواه، ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد انقطع حكمه، ولو جاز ذلك أيضاً لترجع ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان.

فأما ما روى في الحديث أنه قال: «ويل للعراقيب من النار»، وغير ذلك من الأخبار التي رووها عن النبي على أنه توضأ وغسل رجليه، فالكلام في ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن المعلوم بظاهر الأخبار الذي لا يوجب علماً وإنما يقتضى الظن، على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت في كتبهم، ونقلت عن شيوخهم، مثل ما روى عن أوس بن أبي أوس أنه قال: «رأيت النبي على يتوضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى»، وذكره أبو عبيدة في رسول الله سباطة قوم فبال عليها ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على قدميه»، وذكره أبو عبيدة في غير ذلك مما يطول ذكره.

وقوله: «ويل للعراقيب من النار»، فقد روى فيه أن قوماً من أجلاف الأعراب كانوا يبولون وهم قيام، فيتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها، ويدخلون المسجد للصلاة، وكان ذلك سبباً لهذا الوعيد.

وأما الكعبان فقد اختلف في معناهما، فعند الإمامية هما العظمان النابتان في ظهر القدم عند مقعد الشراك، ووافقهم في ذلك محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع. وقال جمهور المفسرين والفقهاء: الكعبان هما عظما الساقين، قالوا: ولو كان كما قالوه لقال سبحانه: «وأرجلكم إلى الكعاب»، ولم يقل «إلى الكعبين»، لأن على ذلك القول يكون في كل رجل كعبان» (جـ ١ ص ٣١٤ – ٣١٦).

ويرى الكاشى أن فرض الرجلين في الوضوء مسحها لا غسلها، كما يرى عدم جواز المسع على الخفين، ولهذا نراه عند تفسيره لهذه الآية، يقول بوجوب وصول الماء إلى بشرة سائر الاعضاء كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح، وعليه فلا يجزىء المسح على القلنسوة ولا على الخفين، ثم يروى ما جاء في التهذيب عن الباقر من أن عمر جمع أصحاب رسول الله عَيَّا وفيهم على =

• المَذْيُ والوَدْيُ لا ينقض الوضوء (١):

«عن أبى عبد الله قال: إن سال من ذكرك شيء من مَذْى أو وَدْى وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره» (جـ ٣ ص ٣٩).

= فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله على يسح على الخفين، فقال على تعبي المائدة أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى، فقال على سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن يُقبض بشهرين أو ثلاثة. وهنا يعقب ملا محسن على هذه الرواية فيقول: «أقول: المغيرة ابن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين عن أصحاب العقبة والسقيفة لعنهم الله.. ثم يقول: وفي الفقيه روت عائشة عن النبي أنه قال: «أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره». وروى عنها أنها قالت: «لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح على خفي». ولم يعرف للنبي خف إلا خف أهداه النجاشي وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً، فمسح النبي على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس: إنه مسح على خفيه، على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد» — انتهى كلام الفقيه (ج 1 ص ١٥٤).

وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الكلام على فرض الرجلين في الوضوء، فقال بعد ما بين أولاً أن قراءة نصب الأرجل: مردودة عندهم «.. ثم دلالة الآية على مسح الرجلين دون غسلهما أظهر من الصمس في رابعة النهار، وخصوصاً على قراءة الجر، ولذلك اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل، وفي التهذيب عن الباقر أنه سئل عن قول الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأَرْجُلُكُم إِلَى الْكَعْبِينِ ﴾ . على الخفض هي أم على النصب؟ قال: «بل هي على الخفض» ثم قال: «أقول: وعلى تقدير القراءة على النصب أيضاً تدل على المسح، لأنها تكون حينئذ معطوفة على محل الرؤوس، كما تقول: مررت بزيد وعمراً، إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة، بل عن أسلوب العربية . ثم روى من الأخبار عن أهل البيت ما يشهد لمذهبه» (ج ١ ص ١٥).

ويقول سلطان محمد الخراساني في كتابه «بيان السعادة» عند تفسيره لهذه الآية: «... وأرجلكم» بالجرعطف على «رءوسكم» وبالنصب على محل «رءوسكم»، وعطفه على وجوهكم مع جواز العطف على «رءوسكم» في غاية البُعد، غاية الأمر أنها في هذا العطف محتملة مجملة كسائر أجزاء الآية محتاجة إلى البيان، ولم يكن رأينا مبيناً للقرآن لاستلزامه الترجيح بلا مرجع، بل المبين: من نص الله ورسوله عليه، لا من نصبوه لبيانه، فإن نصب شخص إنساني لبيان القرآن وخلافة الرحمن ليس بأقل من نصب الأصنام لعبادة الآنام، أو العجل المصنوع للعوام، وقد فصل الوضوء وكيفيته قد وصل إلينا مفصلاً مبيناً عن أثمتنا المعصومين من الله ورسوله، وقد فصله الفقهاء رضوان الله عليهم، فلا حاجة إلى التفصيل ههنا».

(التفسير والمفسرون: ٢ / ١٣٣ ، ١٣٣ )

(١) المَذْى: ماء رقيق يخرج من القُبُل عند الملاعبة ونحوها، والوَدْى: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالباً. والفرق بينهما أن المَذْى هو الماء الرقيق الذى تفرزه الغدد المبالية من غير بول، أما الوَدْى فهو ماء رقيق أبيض يخرج في إثر البول من إفراز البروستاتة.. وفي «الفقه على المذاهب الأربعة» يقول في مبحث نواقض الوضوء: « ينقض الوضوء أشياء، منها: الخارج من أحد السبيلين=

النكاح:

«عن زرارة. عن أبى عبيد الله في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرَّج غُصِبناه».

- «عن أبى عبد الله قال: لما خطب إليه قال أمير المؤمنين: إنها صبية، قال: فلقى العباس فقال: مالى، أبى بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردنى، أما والله لأعُورن زمزم (١) ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه» (حـ٥ ص ٣٤٦).
- «عن أبى عبد الله أنه قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل، أو قال: خير من تزوج الناصب والناصبية » (٢٠ ص ٣٥٠).
- «عن الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد الله عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل، قال الفضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جُعلتُ فداك، ما يقولَ محمد في ما يحل، قال الفضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جُعلتُ فداك، ما يقولَ محمد في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف».
- «عن أبي عبد الله: لا تكون المتعة (٣) إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى ». (جـ ٥ ص ٥٠٥)

= وهو إما أن يكون معتاداً كالبول والمذى والودى وكذا الهادى وهو ماء أبيض يخرج من قُبُل المرأة قرب ولادتها، والمنى الخارج بغير لذة، والغائط والريح، وإما أن يكون غير معتاد كالدود والحصا والدم والقيح والصديد وهي تنقض الوضوء سواء أكانت خارجة من القُبُل أو الدببر» (البلتاجي).

(١) تعوير البئر: فطيمه.

(٢) الناصب على حسب بيان كتب الشيعة هو من يُقدَّم الأول والثاني - يعني: أبا بكر وعمر رضى الله عنهما - على على كرَّم الله وجهه، أو يعتقد إمامتهما (البلتاجي).

(٣) نكاح المتعة: هو نكاح مؤقت عُمل به لظروف معينة ثم نهى عنه الرسول على ، ولكن الشيعة يقولون بجوازه، ولا يعترفون بنسخه كغيرهم من المسلمين، فلهذا حاول الطبرسي أن يأخذ هذا المذهب بدليله من كتاب الله تعالى فعندما فسر قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن النساء إلاً مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم كَتَابِ الله عَلَيْكُم وَأُحلَّ لَكُم مًا وَرَاءَ ذَلَكُم أَن تَبتُغُوا بِأَمُوالكُم مَحْصَنِينَ غَيْر مَسافحينَ فَمَا استَمتعتُم به منهن فَآتُوهُن أَجُورَهُن ﴾ .... الآية [النساء: ٤٢]، يقول مَا نصه: ﴿ فَمَا استَمتعتُم به منهن فَآتُوهُن أَجُورَهُن ... ﴾ .... الآية، قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة .. عن الحسن ومجاهد وابن زيد . فمعناه على هذا: فما استمتعتم وتلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن وقيل: المراد نكاح المتعة ، وهو النكاح المتعقد بمهر وعين إلى أجل معلوم .. عن أبي عباس والسدى وابن سعيد وجماعة من التابعين ، وهو مذهب أصحابنا الإمامية ، وهو الواضح ، لأن أصل الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار الشرع مخصوصاً بهذا العقد ، لا سيما إذا أضيف إلى النساء ، فعلى هذا يكون =

= معناه: فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن، ويدل على ذلك أن الله على وحوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ، لأن المهر لا يجب إلا به. هذا، وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود: أنهم قرأوا: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن»... وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة، وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أبيّ، فرأيت في المصحف: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى».

وبإسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ فقلت: بلي، فقال: « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»، قلت: لا أقرؤها هكذا. قال ابن عباس: والله هكذا أنزلها الله تعالى ( ثلاث مرات )، وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ: « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»، وبإسناده عن شعبة بن الحكم بن عيينة قال: سألته عن هذه الآية: ﴿ فَمَا استَمْتَعْتُم بِهُ مَنْهُنَّ ﴾ أمنسوخة هي؟ قال: قال الحكم: قال عليَّ بن أبي طالب: لولا أن عمر نهي عن المتعة ما زني إلا شفي [بالفاء: أي إلا قليل]. وبإسناده عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا رسول الله عَلِيَّة، وتمتعنا مع رسول الله عَلِيُّهُ، ومات ولم ينهنا عنها، فقال بعد رجل برأيه ما شاء. ومما أورده مسلم بن الحجاج في الصحيح قال: حدثنا الحسن الحلواني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريح، قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. ومما يدل أيضاً على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع، أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر مَن لا ينتفع من المرأة بشيء، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزم نصف المهر، ولو كان الراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد، لأنه قال: ﴿ فَٱتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ ﴾: أي مهورهن، ولا خلاف في أن ذلك غير واجب، وإنما يجب الأجر بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة.

ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة، الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله على حلالاً، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله وأضاف النهى عنها إلى نفسه بضرب من الرأى، فلو كان النبى على نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسه، وأيضاً فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء في النهى، ولا خلاف في أن متعة الحج غير منسوجة ولا مجرمة، فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها. وقوله: ﴿ وَلا جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ فِيماً تَراضَيتُم بِه مِن بَعْد الْفَريضة ﴾ [النساء: ٢٤].. من قال إن المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع، قال: المراد به ولا حَرَجَ ولا إِثم عليه: عليكم فيما تراضيتم به من زيادة مهر ونقصانه، أو حط، أو إيراء، أو تأخير. وقال السدى: معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة، يزيدها الرجل في الأجر وتزيده في المدة، وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أثمت هم» (ج ١ ص ٢٥٥).

= ونري ملا محسن الكاشي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مَنْهُنَّ فَٱتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ ﴾ [النساء: ٢٤).. يتأثر بما يراه من حل نكاح المتعة فيحمل الآية على هذا ويجعلها دليلاً على صحة مذهبه وذلك حيث يقول ما نصه: « فما استمتعتم به منهن فآتوهن مهورهن»، سمى أجراً لأنه في مقابلة الاستمتاع «فريضة» مصدر مؤكد، في الكافي عن الصادق: إنما أنزلت: « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أحورهن فريضة ، والعياشي عن الباقر أنه كان يقرأها كذلك، وروته العامة أيضاً عن جماعة من الصحابة: ﴿ وَلا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرَاضَيْتُم به منْ بعد الفريضة . . من زيادة في المهر أو الأجل، أو نقصان فيهما، أو غير ذلك مما لا يخالف الشّرع. في الكافي مقطوعاً والعياشي عن الباقر: « لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول: استحللتك بأجل آخر برضي منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان . . ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيمًا ﴾ بالمصالح، فيما شرع من الأحكام. في الكافي عن الصادق: المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السُّنَّة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الباقر: كان على يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زني إلا شفي [ بالفاء - يعني إلا قليل]، أراد أنه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه من قلوب الناس، لندبت الناس عليها، ورغبتهم فيها، فاستغنوا بها عن الزنا، فما زني منهم إلا قليل، وكان نهيه عنها تارة بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه أنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة الحج، ومتعة النساء». وأخرى بقوله: « ثلاث كن على عهد رسول الله عَلِي أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الأذان».

وفيه: جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي جعفر فقال له: ما تقول في متعة النساء، فقال: أحلُّها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر؛ مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهي عنها؟ فقال: وإن كان فعل، قال: فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرّمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله عَن ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله عَلَي وأن الباطل ما قال صاحبك، وقال: فأقبل عبد الله بن عمر فقال: أيسرك أن نساءك، وبناتك، وأخواتك، وبنات عمك، يفعلن ذلك، فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه. وفيه: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال: يا أبا جعفر؛ ما تقول في المتعة؟ أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك ليستمتعن ويكسبن عليك؟ فقال أبو جعفر: ليست كل الصناعات يُرغب فيها وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبَّذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة، وسهمك أنفذ، ثُم قال: يا أبا جعفر، إن الآية التي في «سأل سائل» تنطق بتحريم المتعة [ يريد قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ ﴾ [المعارج: ٢٩ - ٣٠] والرواية عن النبي عَلَيْكُ قد جاءَت بنسخها، فقال أبو جعفر: يا أبا حنيفة. . إن سورة « سأل سائل » مكية وآية المتعة مدنية، وروايتك شاذة ردية، فقال أبو حنيفة: وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة، فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من المسلمين تزوج بامرأة من = = أهل الكتاب ثم توفي عنها. ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه، فقال: قد ثبت النكاح بغير ميراث.. ثم افترقا.

وعن الصادق أنه سأل أبو حنيفة عن المتعة فقال: عن أى المتعتين تسأل؟ فقال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال: سبحان الله.. أما تقرأ في كتاب الله: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنُ فَاتُوهُنَ أُجُورَهُنُ فَرِيضَةً ﴾؟.. فقال أبو حنيفة: والله لكانها آية لم أقرأها قط.

وفى الفَقَه عنه: ليس منا مَن لم يؤمن بكرّتنا ويستحل متعتنا. أقول: الكرّة: الرجعة، وهى إلى الدنيا مع جماعة من شيعتهم فى زمن القائم لينصروه، وقد مضت الإشارة إليه فيما سلَف، ويأتى أخبار فيها إن شاء الله» أه (ج ١ ص ١٢٦ – لينصروه، وقد مضت الإشارة إليه فيما سلَف، ويأتى أخبار فيها إن شاء الله» أه (ج ١ ص ١٢٦ – ١٢٧). ونجد السيد عبد الله العلوى الشهير به «شبر» يتأثر برأيه الذي يقول بجواز نكاح المتعة وعدم نسخه. فنراه عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ . . وَأُحلُّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم أَن تَبْتَعُوا بِأَمُوالكُم مُحْصِنِينَ غَيْر مُسافِحِينَ فَمَا استَمتَعتم به منهن فَآتُوهُن أُجُورَهُن ﴾ . . . . الآية [النساء: ٤٢]، معورف: « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » . . ﴿ فَأَتُوهُن أَجُورَهُن ﴾ : من استئناف عقد آخر مسمى » . . ﴿ فَأَتُوهُن أَجُورَهُن ﴾ : من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة في الأجر والمدة» (ص ١٢٢).

وعندما فسر سلطان محمد الخراساني هذه الآية نجده يقول: «وفي لفظ الاستمتاع وذكر الأجور، وذكر الأجل – على قراءة: «إلى أجل» – دلالة واضحة على تحليل المتعة.. ﴿ ولا جُنَاحِ عَلَيْكُم فِيما تَراضَيْتُم بِه ﴾ من إعطاء الزيادة على الفريضة أو إسقاطهن شيئاً من الفريضة ﴿ مِنْ بعد الله الفريضة ﴾ . . وفيه إشعار بكون الأجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به . وعن الباقر: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول: استحللتك بأجر آخر برضا منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدّتها . وعدّتها حيضتان، ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ . . فحلًا المتعة عن علم، ولغايات منوطة بالمصالح والحكم » .

(التفسير والمفسرون: ٢/٨٤، ١٣٠، ١٤٤، ١٦٨)

« اختلف العلماء كم مرة أبيحت المتعة ونُسِخت . . في صحيح مسلم عن عبد الله قال : =

• (عن أبى عبد الله فى حديث الدعاء عند إتيان الرجل أهله: ( . . إنَّ الشيطان ليجىء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح . . قلت – أى أبو بصير راوى الحديث عن أبى عبد الله – بأى شىء يعرف

= « كنا نغزو مع رسول الله على ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رَخُصَ لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ».

قال أبا حاتم البستى فى صحيحه: قولهم للنبى عَلَيْهُ: ألا نستخصى؟ دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى، ثم رُخَّص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهى مُحرَّمة إلى يوم القيامة.

وقال أبن العربى: وأما متعة النساء فهى من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت فى صدر الإسلام ثم حُرَّمت يوم خيبر، ثم أبيحت فى غزوة أوطاس، ثم حُرَّمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت فى الشريعة إلا مسألة القبلة، فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقر بعد ذلك.

وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: أنها تقتضى التحليل والتحريم سبع مرات. فروى ابن أبي عمرة أنها كانت عام أوطاس. ومن رواية على : تحريمها يوم خيبر، ومن رواية الربيع بن سبرة: إباحتها يوم الفتح».

يقول القرطبى: «وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم، وفى غيره عن على نهيه عنها فى غزوة تبوك، ورواه إسحاق بن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن محمد بن على عن أبيه عن على، ولم يتابع إسحاق ابن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب، قاله أبو عمر رحمه الله.

وفي مصنف أبى داود من حديث الربيع بن سبرة النهى عنها في حجة الوداع، وذهب أبو داود

وقال عمرو عن الحسن: ما حَلَّت المتعة قط إِلا ثلاثاً في عمرة القضاء، ما حلَّت قبلها ولا بعدها... وروى هذا عن سبرة أيضاً، فهذه سبع مواطن أحلَّت فيها المتعة وحُرَّمت.

قال أبو جعفر الطحاوى: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي عَلَيْهُ إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر، وأن النهى لحقها في ذلك السفر بعد ذلك، فمنع منها، وليس أحد يخبر أنها كانت في حَضَر... وكذلك روى عن ابن مسعود.

أما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي على لها في حجة الوداع، فخارج عن معانيها كلها.. وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة، وأنهم شكوا إليه العُزُبة [بضم العين المهملة والزاى المعجمة: أي التجرد عن النساء، ويحتمل أن تكون بعين معجمة وراء مهملة: أي الفراق عن الأوطان لما فيه من فراق الأهل] فرخص لهم فيها، ومحال أن يشكوا إليه العُزُبة في حجة الوداع، لأنهم كانوا حجوا بالنساء، وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم، ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة.

ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي عليه تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة، ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدّعي تحليلها، ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً» (البلتاجي).

ذلك؟ قال: بحبنا وبغضنا، فمن أحبنا كان نطفة العبد، ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان» (جه ٥ ص ٥٠٢).

• «عن أبى عبد الله قال: إِن الله عَزُّ وجَلَّ نزع الشهوة من نساء بنى هاشم وجعلها في رجالهم، وكذلك فعل بشيعتهم، وإِن الله عَزُّ وجَلَّ نزع الشهوة من رجال بنى أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم» (جـ ٥ ص ٥٦٤).

#### • فضل الشيعة:

"وفي حديث لأبي عبد الله: «.. فوالله لقد مات الرسول آلك وهو على أمته ساخطاً إلا الشيعة. ألا وإن لكل شيء عراً وعز الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء سيداً وسيد المجالس لكل شيء شرفاً وشرف الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء سيداً وسيد المجالس الشيعة، ألا وإن لكل شيء ألا وإن لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة، والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على الأرض منكم ما أنعم الله على الأرض منكم ولا أصابوا الطيبات، ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب. كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: ﴿عامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* تَصْلَىٰ نَاراً حَمْمَ فَيْ الله على اله على الله على اله على الله على

#### • تفسير بعض الآيات:

«عن أبى جعفر فى قوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَّفِينَ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾، قال: هو أمير المؤمنين عليه السلام، ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ [ص: ٨٦ - ٨٨]، قال: عند خروج القائم عليه السلام.

وفي قوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ فَاخْتُلْفَ فِيه ﴾ [هود: ١١٠]. قال: اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة في الكتاب، وستختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم.

وأما قوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَلَوْلا كَلَمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ٢١]، قال: لولا ما تقدم فيهم من الله عزَّ وجَلَّ ما أبقَى القائم عليه السلام منهم أحداً..

وفى قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ [المعارج: ٢٦]، قال: بخروج القائم عليه السلام.

وقُوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، قال يعنون بولاية على عليه السلام.

وفى قوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨١]، قال: إذا قام القائم عليه السلام، ذهبت دولة الباطل» (جـ ٨ ص ٢٨٧).

# ٦ - ترجمه مؤلف «مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» (١)

«الفاضل العريف، والباذل جهده في سبيل التكليف، أبو الحسن العاملي، ثم الأصفهاني، ابن المولى محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن على بن معتوق بن عبد الحميد العاملي، وقد كان من أعاظم فقهائنا المتأخرين، وأفاخم نبلائنا المتبحرين، سكن ديار العجم طوالاً من السنين، وهاجر إلى النجف... وكان ميلاه ببلدة أصفهان (٢) لما أن والده المولى محمد طاهر كان قاطناً بها برهة من الزمان، وناكحاً فيها والدته المرضية العلوية التي هي أخت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد الواسع الحسيني.. كما أن تعبيره عن نسب نفسه في أواخر ما وجدناه من أرقامه المباركة: بأبي الحسين العالمي الشريف دليل على ذلك أيضاً وعلى أن البلدة المزبورة هي ميلاده المنيف».

ثم ذكر مشايخ إجازته وهم:

١ - العلامة الثقة الثبت: ملا محمد بن باقر بن محمد تقى المجلس، وتاريخ إجازته له: ثالث ربيع الأول سنة ١١٠٧ ه.

٢ - الشيخ محمد حسين بن الحسن بن إبراهيم بن على بن عبد العالى الميسى، وتاريخ إجازته له: شهر صفر سنة ١١٠٠ ه.

٣ - الأمير محمد صالح بن عبد الواسع بن محمد صالح الحسيني (المتوفي سنة ١١١٥ هـ)، وتاريخ إجازته له: سنة ١١٠٧ هـ.

٤ - الشيخ عبد الواحد بن أحمد البوراني (٣)، وتاريخ إجازته له: ١٥ شوال سنة ١٠٢ ه.

<sup>(</sup>١) ملخصة من المقدمة التي كتبها محمود بن جعفر الموسوى الزرندى لمرآة الأنوار والتي ذيَّلها بتوقيعه وبأنه كتبها في طهران بتاريخ (٢٠ محرم سنة ١٣٧٥ هـ) - ومرآة الأنوار طبع كالمقدمة لتفسير البرهان للبحراني في طهران في سنة ١٣٧٤ هـ.

وكان المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي قد عرض هذا الكتاب وناقشه في الجزء الثاني من التفسير والمفسرون (ص ٣٥ – ٥٨)، على أنه للمولى عبد اللطيف الكازراني مولداً، النجفي سكناً، وأشار – رحمه الله – (في هامش ص ٣٥) إلى أنه لم يقف على ترجمة للمؤلف أكثر من ذلك . . ثم تأتى هذه النقول الجديدة، لتقرر أن هذا الكتاب لأبي الحسن العاملي الأصفهاني (المتوفى عام ١١٣٨ هـ)، وأن ناشراً إيرانياً كان قد حصل على نسخة خطية منه، فقام بنشرها في طهران عام ١٢٩٥ هـ، ناسباً إياه إلى المولى عبد اللطيف الكازراني (البلتاجي).

<sup>(</sup>٢) قال معلقه: لم نقف على شهر ولا سنة ولادته مع كثرة التتبع منا في كتب الترجمات، تراجع ترجمته في روضات الجنات، والزريعة: جـ ص ٤ - ١٤٩

<sup>(</sup>٣) قال معلقه: وفي الروضات: الشيخ عبد الحميد بن محمد التواني، وهو غلط.

- ٥ الشيخ قاسم بن محمد الكاظمي نزيل النجف (المتوفي سنة ١١٠٠ هـ) .
- 7 الحاج محمود بن على الميبدى (الميمندى) المشهدى، وتاريخ إِجازته له: الحرَّم سنة ١١٠٧ هـ .
- ٧ محمد بن المرتضى المدعو بملا محسن الكاشى صاحب الوافي والصافي والشافي.
  - ٨ السيد البارع المحدَّث نعمت الله بن عبد الله الموسوى التسترى الجزائري.
    - ٩ المولى المحقق صاحب التصانيف آقا حسين الخوانسارى.
- . قال: « إلا أن غالب رواياته الموجودة في الإجازات المنتمية إلينا مقصورة على شيخه الأفعم الأقدم محمد باقر بن محمد تقى المجلس رضوان الله عليه .

### ثم ذكر تلاميذه وهم:

- ١ الشيخ أحمد بن إسماعيل بن الشيخ عبد النبي بن سعيد الجزائري النجفي (المتوفى بعد سنة ١١٤٩ هـ) بقليل، وهو صاحب آيات الأحكام.
- ٢ السيد السعيد نصر الله بن الحسين بن على الحسيني الفائزي الحايري الشهيد في حدود سنة ١١٦٨ ه.
- ٣ الشيخ محمد مهدى بن بهاء الدين محمد الملقب بالصالح الأفتوني العاملي الغروى ابن عم المولى أبي الحسن صاحب الترجمة.
- ... ثم نقل صاحب المقدمة «محمود بن جعفر الموسوى» عن العلامة النورى في الفيض القدسي نبذة عن أبي الحسن العاملي (المترجم له) ما ملخصه:
- «العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدِّثين، وأكمل الربانيين الشريف العدل المولى أبو الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن على بن معتوق بن عبد الحميد الفتونى النباطى العاملى الأصفهانى الغروى . وهذا الشيخ جليل القدر عظيم الشأن، أفضل أهل عصره فيما أعلم، وهو مؤلف «مرآة الأنوار» إلى أواسط سورة البقرة يقرب مقدماته من عشرين ألف بيت لا يوجد مثله، وكتاب «ضياء العالمين في الإمامة» يزيد عن ستين ألف بيت أجمع وأجل ما كُتِب في هذا الفن، وغيرهما مما جمع بعضه في اللؤلؤة . . توفي في أواخر عشر الأربعين بعد المائة والألف (١١٣٨ هـ)، وكان له ولد عالم فاضل محقق متتبع في غاية الذكاء وحسن الإدراك، متوسع في العقليات والشرعيات اسمه المولى أبو طالب، كما صرّح به السيد عبد الله سبط الجزائري في إجازته» أه .

... ثم ذكر مؤلفاته فقال ما ملخصه:

«وله من المصنفات المشهورة التي عشرنا عليها: كتاب لطيف طريف جعله في

خصوص الأصوليين.. وسماه: الفوائد الغروية لكونه من بركات زمن مجاورته بأرض الغريين.. وعندنا الجزء المتأخر الذي هو في أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور.

وله أيضاً رسالة غرَّاء مبسوطة في مسألة الرضاع. وكتاب كبير في التفسير على النحو الذي ورد في متون الأخبار سماه «مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار»، لم يخرج منه سوى مجلدين: الجلد الأول يحوى مقدمات التفسير وعموم العلوم المتعلقة بالقرآن الجيد، وجاء في الجلد الثاني تفسير سورة الفاتحة وما يقارب النصف من تفسير سورة البقرة».

ثم قال: قال شيخنا البحر المتلاطم الزخار الحاج ميرزا حسن النوري الطبرسي في خاتمة كتابه «المستدرك» في الفائدة الثالثة من (ص ٣٨٥) في الحاشية: ومن الحوادث الطريفة والسرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمى بـ «مرآة الأنوار » موجودة الآن بخط مؤلفه في خزانة كتب حفيده شيخ الفقهاء صاحب « جواهر الكلام » طاب ثراه واستنسخناه بتعب ومشقة، وكانت النسخة معى في بعض أسفاري إلى طهران فأخذها مني بعض أركان الدولة وكان عازماً على طبع «تفسير البرهان» للعالم السيد هاشم البحراني، وقال لي: إن تفسيره خال عن البيان فيناسب أن نلحق به هذه النسخة ليتم المقصود بها فاستنسخها ورجعتُ إلى العراق، وتوفي هذا الباني قبل إتمام الطبع فاشترى ما طُبع من التفسير ونسخة «المرآة» من ورثته بعض أرباب الطبع فأكمل الناقص وطبع «المرآة» في مجلد، ولما عشرت عليه في المشهد الغروى رأيت مكتوباً على ظهر الورقة الأولى منه: كتاب «مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار»، وهو مصباح لأنظار الأبرار، ومقدمة للتفسير الذي صنفه الشيخ الأجل والنحرير الأنبل العالم العلامة والفاضل الفهامة الشيخ عبد اللطيف الكازراني مولداً والنجفي سكناً . إلخ، فتحيَّرت وتعجَّبت من هذه السرقة فكتبت إلى باني الطبع ما معناه: إن هذا التفسير للمولى الجليل أبي الحسن الشريف، وأما عبد اللطيف فلم أسمع بذكره ولم نره في كتاب، ولعل الكاتب السارق المطفىء لنور الله اشتبه عليه ما في صدر الكتاب بعد الخطبة من قوله: «يقول العبد الضعيف الراجي لطف ربه اللطيف خادم كلام الله الشريف». . إلخ، فظن أنه أشار إلى اسمه في ضمن هذه العبارة ولكن النسبة إلى كازران لا أدرى ما منشؤها، فوعدني في الجواب أن يتدارك ويغير ويبدل الصفحة الأولى ويكتب على ظهرها اسم مؤلفه وشرح حاله الذي كتبته سالفاً على ظهر نسختي من التفسير، وإلى الآن ما وفَّي بعهده وأعد نفسه لمؤاخذة المولى الشريف في غد، فليبلغ الناظر الغايب أن هذا التفسير المطبوع في سنة (١٢٩٥) هـ) في طهران المكتوب في ظهره ما تقدم للمولى أبي الحسن الشريف الذي يعبر عنه

فى الجواهر بجدى العلامة لا لعبد اللطيف الكازراني الذي لم يتولد بعد . . إلى الله المشتكى وهو المستعان » أ ه .

... ثم ذكر له ترجمة أخرى تتضمن ما سبق وفيها من مؤلفاته شرح على المفاتيح سماه: «شريعة الشيعة ودلائل الشريعة».

«قال صاحب روضات الجنات: ويظهر من تضاعيف كتاب الأمل أن بيت بنى موسى بن على النباطيين العاملين بيت كبير من أهل الفقه والأدب والحديث، وأكثرهم كانوا متوطنين إما بمحروسة أصفهان أو مجاورين بالنجف الأشرف» أهد.

وفي خطبة الكتاب للمؤلف ما نصه:

«أما بعد . . فيقول العبد الضعيف الراجى لطف ربه اللطيف خادم كلام الله أبو الحسن الشريف » (جد ١ ص ٣).

وقال الناشر في آخر المقدمة ما نصه:

«والحمد لله على أن وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب الذى لم يأت بمثله ذوو العلوم من تأويلات آيات كتاب الله المبين والفرقان العظيم وحل مشكلاته مستدلاً فيما جاء به من التأويل بالأحاديث المأثورة عن النبى والأئمة عليهم السلام. جزى الله مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وقد صحح بمعرفتي وطبع في مطبعة الأقتاب بطهران في يوم الاثنين عاشر شعبان المعظم من شهور سنة ١٣٧٤ هـ، وعنى بطبعه ونشره الصالح الوفي خادم علوم الأئمة الطاهرين الحاج أبو القاسم بن محمد تقى المشتهر بالسالك، سلك الله به طريقاً إلى جنَّاته ورضوانه آمين، وأنا الأحقر محمود بن جعفر الموسوى الزرندي» أهه (١).

(١) إتماماً للفائدة واستكمالاً للبحث رأينا أن نورد ما كتبه فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي في هذا الموضوع.. وقد استبدلنا كلمة «المؤلف» بكلمة «المولى»، حيث أثبتت هذه النقول الجديدة أن الكتاب لأبي الحسن العاملي، وليس للمولى عبد اللطيف الكازراني..

يقول المرحوم الدكتور محمد حين الذهبى: « هذا التفسير يعد فى الحقيقة مرجعا مهما من مراجع التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية، وأصلا لا بد من قراءته لمن يريد أن يقف علي مدى تأثير عقيدة صاحبه ومن على شاكلته فى فهمه لكتاب الله، وتنزيله لنصوصه على وفق ميوله المذهبية وهواه الشيعى. ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع التقسير عند الإمامية الإثنى عشر، ونحن لم نعثر عليه فى مكتبة من مكاتبنا المصرية ؟أليس هذا يعد من قبيل الحكم على ما نجهله، والقول فيما ليس لنا به علم؟؟ . . لا، فالكتاب وإن لم نظفر به ولم نطلع عليه، قد وجدنا ما هو عوض عنه إلى حد كبير، ذلك هو مقدمته التى قدم بها مؤلفه لتفسيره هذا.

وجدت هذه المقدمة في دار الكتب المصرية، فقرأتها، فرأيتها تكشف لنا عن منهج صاحبها في تفسيره ، وتوضح لنا كثيرا من آرائه في فهم كتاب الله، وتبين في صراحة تامة كيف تأثر المؤلف=

القارئ فكرة واضحة إلى حد كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه في تفسيره.

ويجد القارئ أول ما يقرأ في هذه المقدمة، بيانا مسهبا من المؤلف ومنهجه في تفسيره.

ويجد القارئ أول ما يقرأ في هذه المقدمة، بيانا مسهبا من المؤلف، يكشف لنا فيه عن الباعث الذى حمله على تأليفه لهذا التفسير، وعن المنهج الذى نهجه لنفسه فيه وسار عليه، وكما يكشف لنا في أثناء بيانه هذا، عن نظرته لكتاب الله وموقفه من تفسيره، تلك النظرة التي لا نشك أنها نظرة رجل ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته، وذلك الموقف الذى لا نرتاب في أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواه.

يقول المؤلف في المقدمة ما نصه: ( . . . أن من أبين الأشياء وأظهرها، وأوضح الأمور وأشهرها أن لكل آية من كلام الله المجيد . . وكل فقره من كتاب الله الحميد، ظهرا وبطنا، وتفسيرا وتأويلا، بل لكل واحدة منها – كما يظهر من الأخبار المستفيضة – سبعة بطون وسبعون بطنا، وقد دلت أحاديث متكاثرة، كادت أن تكون متواترة، على أن بطونها وتأويلها، بل كثيرا من تنزيلها وتفسيرها، في فضل شأن السادة الأطهار، وإظهار جلالة حال القادة الأخيار، أني النبي المختار . وآله الأئمة الأبرار، عليهم صلوات الله الملك الغفار – بل الحق المتين، والصدق المبين كما لا يخفي على البصير الخبير بأسرار كلام العليم القدير، المرتوى من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير – أن أكثر البصير الخبير والتفضل والإنعام، والمدح والإكرام، بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت، وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع، والتهديد والتفضيح، بل جملتها في مخالفيهم وأعدائهم وردت . بل التحقيق الحقيق – كما سيظهر عن قريب – أن تمام القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم . والإعلام بهم، وبيان العلوم والأحكام لهم، والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم، وأن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة) ( ص ٢ – ٣) .

وهذه الدعاوى من المؤلف لا نكاد نسلمها له، إذ أنها لا تقوم على دليل صحيح، وما ادعاه من دلالة الأخبار المستفيضة والأحاديث المتكاثرة على ما ذهب إليه، أمر لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. لأن ما يعنيه من الأخبار ،والأحاديث لا يعدو أن يكون موضوعا لا أصل له. ومن هذا يتضح لنا أن هذا الشيعى مبالغ في تشيعه إلى حد جعله يحمل كتاب الله تعالى ما لا يحتمله، ويجعله موزعا بين دعوة الحق ودعوة الباطل، تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه!!

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسري الشيعة الذين سبقوه، وسكوتهم عن ذكر ما ثبت عن الأئمة في تفاسيرهم وبين عذرهم في ذلك.

ثم ذكر أنه كان يجيش بصدره، ويدور بخاطره وخلده، أن يجمع ما تفرق من الأخبار المأثورة عن آل البيت ويشرح مضامينها، ثم يلحق نصوص كل آية بسورتها، وذلك كله في كتاب مستقل، ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه – حقبة من الزمان – تفرق باله، وتشتت حاله، وكثرة أشغاله، ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار التي كان حريصا على جمعها، فرأى أن الذي تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل والتسامح فيه، فاستخار الله واستعان بحوله وقوته على تحقيق مرامه فشرع في جمع الروايات وتحريرها، وتفسير الآيات وتقريرها.

= ثم بين لنا هدفه الذي يرمى إليه من وراء هذا التفسير، وهو أنه أراد أن يفسر آيات القرآن ويقرر معانيها على وجه منيف، وبيان لطيف، وطور رشيق، وطراز أنيق، بطريق الإيجاز والاختصار، مع ذكر لب المقصود من الآيات والأخيار، بحيث يوضح غوامض أسرارها، ويكشف عن خبايا أستارها، ويتبين طريق الوصول إلى ذخائر كنوزها، ويرفع النقاب عن وجوه رموزها، من غير تطويل ممل، ولا اختصار زائد مخل.

ثم بين لنا منهجه الذي سلكه في تأليفه لهذا التفسير، وهو يتلخص فيما يأتي:

١ - بختصر الأخبار فلا يذكرها بتمامها، بل يقتصر على موضع الحاجة، ويحذف الأسانيد رغبة منه في الاختصار.

٢ - أنه لا يتعرض لبيان جميع ما يتعلق بظاهر الآيات إلا إذا وجد أن التصريح بالمعنى الظاهر أمر لازم محتوم، وقد جعل مدار هذا التفسير على بيان ما يتعلق بالبطون لخلو أكثر التفاسير منها أو من جلها.

٣ - أنه إذا لم يعثر على نص يفسر به الآية اجتهد في تفسيرها على وفق الأخبار العامة المطلقة التي يمكن استخلاص معنى الآية منها.

٤ - أنه يحرص كل الحرص على ذكر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل آية من القرآن.

ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير (ببركات أول من آمن بالله بعين الإيقان، وثانى أول ما خلق الله قبل الكون والمكان، قاسم درجات الجنان ودركات النيران... إمام المشارق والمغارب. أمير المؤمنين أبي الحسنين على بن أبي طالب». ثم قال: «وكنت لا أرجو من الإقدام على هذا الأمر إلا أن يدخلني في شيعته الخاصين وأوليائه الخالصين، وأن تدركني شفاعته المقبولة، وحمايته المأمولة، وجعلته خدمة لسدته السنية، وثوابه هدية إلى حضرته العلية، وسميته «مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار» أه.

وبالجملة .. فهذا تفسير أشبه ما يكون بالتفسير المأثور، لالتزام صاحبه فيه بيان المعنى بما ورد من الأخبار عن علماء أهل البيت إما صريحا أو استخلاصا من عموم الأخبار، غاية الأمر أن هذه الأخبار أخبار لا يوثق بصحتها، ولا يعول على صدق نسبتها إلى من تنسب إليه من علماء آل البيت رضى الله عنهم.

بعد هذا البيان قال المؤلف: «ولنذكر قبل الشروع في المقصود ثلاث مقدمات نافعة لابد من بيانها ههنا» ونستعرض هذه المقدمات الثلاث فنراه قد جعل المقدمة الأولى في بيان ما يوضح حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة، كما أن ورود ظهره فيما يتعلق بدعوة التوحيد والنبوة والرسالة، وأن الأصل في تنزيل آيات القرآن بتأويلها، إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم وأعلام عز شأنهم وذل حال شانئهم، بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم وفي أتباعهم وعارفيهم، ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفي مخالفيهم قال: «ويستبين ذلك في ثلاث مقالات».

المقالة الأولى: في بيان ما يوضع المقصود بحسب الأخبار الواردة في خصوص هذه المقدمة، وهي تتم بفصول، ثم ذكر ثلاثة فصول.

جعل الفصل الأول منها في بيان نبذ مما يدل على أن للقرآن بطونا ولآياته تأويلات. وأن مفاد =

= فقرأت القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد، بل لكل منها تأويل يجرى فى كل أوان وعلى أهل كل زمان . . . ثم ساق الروايات الدالة على ذلك وكلها مسندة إلى آل البيت، فمن هذه الرواسات ما رواه العياشى وغيره عن جابر قال: « سألت أبا جعفر عليه السلام عن شئ من تفسير القرآن فأجابنى ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك، كيف أجبت فى هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لى: يا جابر، إن للقرآن بطنا، وللبطن بطنا وظهرا، يا جابر، وليس بشئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن . إن الآية ليكون أولها فى شئ وآخرها فى شئ وهو كلام متصل يتصرف على وجوه».

ثم عقب المؤلف على هذا الخبر فقال: « دلالة مبدأ هذا الخبر علي وجود تأويل له باطن وظاهر، وعلى تعدد تأويل آية واحدة، وعلى عدم تنافى تأويل أول الآية فى شئ وآخرها فى آخر، بل عدم تنافى التفسير بالظاهر فى أولها والباطن فى آخرها أو بالعكس ظاهرة، فإذا سمعت شيئا من ذلك فلا تنكره، لأنهم عليهم السلام أعلم بالتنزيل والتأويل، وما فيه إصلاح السائل والسامع، ولهذا ورد إن القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه»، ويؤيده ما فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَصَلُونَ مَا أَمَر اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلُ ﴾ [الرعد: ١١]: هذه نزلت فى رحم آل محمد عليه وقد يكون فى قرابتك، فلا تكون عن يقول للشئ إنه فى شئ واحد».

ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبى حكيم الزاهد قال: حدثنى أبو عبد الله بمكة قال: «بينما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر إلى رجل يصلى فاستحسن صلاته، فقال: «يا هذا الرجل، إن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه على بأمر من الأمور إلا وله متشابه وتأويل وتنزيل، وكل ذلك على التعبد، فمن لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها خداج ناقصة غير تامة ». ثم عقب المؤلف على هذا فقال: «والظاهر أن المراد بالمتشابه: الشبيه، وبالتأويل: الباطن، وبالتنزيل: الظاهر، وبالتعبد: سبيل الإطاعة، والمعنى: أن كل ما جاء به النبى عوف شبيه الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به في الباطن، ويلزم الإيمان بهما جميعا. فمن لم يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذي هو الإمام وإطاعته – كما سيأتي – فصلاته الظاهرية ناقصة » يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذي هو الإمام وإطاعته – كما سيأتي – فصلاته الظاهرية ناقصة »

وعند الفصل الثانى فى ذكر الأخبار الصريحة فى أن بطن القرآن وتأويله ، إنما - هو بالنسبة إلى الأئمة - وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك، فكان من جملة الأخبار التى ساقها: ما رواه الكلينى بإسناده إلى أبى بصير فقال: «قال الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، ما من آية تقود إلى الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتنا وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى النار إلا وهى فى عدونا ومن خالفنا».

وما نقله عن الكافى وتفسير العياشي وغيرهما، عن محمد بن ميمون، عن الكاظم عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ قَلَ إِنَّمَا حَرَّمُ رَبِي الْفُواحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].. قال :القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق.

= وما رواه عن الباقر عليه السلام قال: قال النبي عَلَيْهُ في خطبته يوم الغدير: «معاشر الناس هذا على أحقكم بي. وأقربكم إلى، والله وأنا عنه راضيان، وما نزلت آية رضا إلا فيه وما خاطب الذين آمنوا إلا بدأ به، وما نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه. معاشر الناس. إن فضائل على عند الله عز وجل، وقد أنزلها على في القرآن أكثر من أن أحصيها في مكان واحد فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه».

وما رواه عن عبد الله بن سنان أنه قال: قال ذريح المحاربي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتُهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩]. فقال: المراد لقاء الإمام، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له: جعلت فداك، قوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتُهُمْ ﴾. قال: أخذ الشارب، وقص الأظافر، وما أشبه ذلك، فحكيت له كلام ذريح فقال: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ ثم عقب المؤلف على هذا فقال: ﴿ والكلام من الإمام عليه السلام صريح في أنهم – عليهم السلام – كانوا يكتمون أمثال هذه التأويلات عن أكثر الناس، حتى عن ابن سنان الذي كان من فضلاء أصحابه ﴾ (ص٥).

وعقد الفصل الثالث في بيان نبذ مما يدل على وجود تناسب الظواهر مع البطون، وجهات تشابه أهل التأويل مع أهل التنزيل فقال: «اعلم أن ما دلت عليه الأخبار الماضية، وما تدل عليه الأخبار التي ستأتي من المعاني الباطنة والتأويلات. ليست جملتها مما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة، بل أكثرها ومعظمها على طريق التجوز، ونهج الاستعارة، وسبيل الكناية ومن قبيل المجازات اللغوية والعقلية، إذ أبواب التجوز في كلام العرب واسعة وموارده في عبارات الفصحاء سائغة، فلا استبعاد إن أراد الله عز وجل بحسب الاستعمال الذي يدل عليه ظاهر اللفظ معني، وبحسب التجوز الذي تدل عليه القرائن ويجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معني آخر، وسنشير إلى كثير من وجوه التناسب في المقدمة الثالثة وغيرها، ولكن نذكر في هذا المقام من كليات تلك الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأثمة الأطياب، ونرفع عن وجوه الآيات لطالب تأويلها الحجاب، ونكشف عنها النقاب، تبصرة لمن أراد التبصر من أولى الألباب. وأما إحاطة العلم بالجميع، فهي للراسخين في العلم ومن عنده علم الكتاب... كما سيظهر في الفصل الأخير.

فاعلم أنه يمكن تبيين المرام في هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضها إلى بعض، ثم ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال، فكان مما ذكره في الوجه الرابع ما جاء في البصائر عن نصر بن قابوس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: ﴿ وظلّ مُمدُود \* وَمَاء مُسكُوب \* وَفَاكِهة كثيرة \* لا مَقْطُوعَة وَلا مَمنُوعَة ﴾ [الواقعة: ٣٠ - ٣٣]. قال: يأ نصر، إنه ليس حيث يذهب الناس، إنما هو العالم وما يخرج منه.

ثم قال المؤلف: «قال شيخنا العلامة - رحمه الله - « لعل المعنى ليس حيث يذهب الناس من انحصار جنة المؤمنين في الجنة الصورية الأخروية، بل لهم في الدنيا أيضا ببركة أثمتهم عليهم السلام جنات روحانية من ظل حمايتهم ولطفهم الممدود في الدنيا والآخرة، وماء مسكوب من علومهم الممتعة التي بها تحيا النفوس والأرواح، وفواكه كثيرة من أنواع معارفهم التي لا تنقطع شيعتهم ولا يمنعون منها، وفرش مرفوعة مما يتلذذون به من حكمهم وآدابهم بل لا يتلذذ =

= المقربون في الآخرة أيضا في الجنان الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التي كانوا يتنعمون بها في . الدنيا كما تشهد به الأخبار انتهى كلامه أعلى الله مقامه - فتأمل ولا تغفل عن جريان مثله في ساير نعم الجنة، مثل أنهار الخمر وأمثالها، كما يشهد له ما سياتي في الأنهار واللبن من تأويل اللبن والخمر بعلوم الأثمة عليهم السلام. وسيأتي في الجنة والنار وما بمعناها من تأويل الأولى بولاية الأثمة، والثانية بعداوتهم، وأمثال هذه التأويلات كثيرة ينادى بها كثير من الأخبار في الترجمات الجائية المناسبة لها فافهم. وكذا كل ما ورد ظاهره في العذاب، والمسخ والهلاك، والموت البدني، ونحو ذلك، فباطنه في الهلاك المعنوي بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات، وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن إدراك الحق، فهم إن كانوا في صور البشر لكنهم كالأنعام بل هم أضل، وإن كانوا ظاهرا بين الأحياء، فهم أموات، ولكن لا يشعرون، إذ لا يسمعون الحق، ولا يبصرونه ولا يعقلونه، ولا ينطقون به،ولا يأتي منهم أمرينفعهم في أخراهم، فهم شر من الأموات، وكذا كل ما كان في القرآن مما ظاهره في النهي عن القبائح الصورية، وتحريم الخبائث الظاهرية، كالزنا، والسرقة، والإيذاء، ونحوها مما هو علامة رذالة حال فاعله، ودليل خباثة طبع مرتكبه، كالخمر والميتة، والدم ونحوها مما تستقذر منه الطبائع السليمة، وتنفر منه القرائح المستقيمة، فبطنه في النهي عن القبائخ الباطنة التي هي معاداة الأئمة عليهم السلام، والزجر عن الخبائث المعنوية التي هي أعاديهم ومنكرو لايتهم، والفضائل التي هي فيهم، فإنهم أيضا - في استقدار الأرواح، وتخبث القلوب، واستنفار العقول. . ونحو ذلك مثل الخبائث الظاهرة والقبائح الصورية ، بل أشد كما لا يخفى ، وهكذا حال بطون ما ظاهره في الترغيب بالمبرات والأمر بالخيرات بالنسبة إلى الأثمة وولايتهم ومعرفتهم، وبالجملة المدار على تشبيه الأمور المعنوية بالصورية، كالحياة والموت والانتفاعات والتصورات الروحانية بالجسمية . . وهكذا في البواقي . على أن في هذا الأخير تناسبا آخر أيضا ،وهو أنه لا خفاء في كون النبي والأئمة صلوات الله عليهم وسائط معرفة العبادات والمامورات، وأنهم الأصل في قبولها فلا بعد إن أريدوا بها في بطن القرآن، وكذا لا بعد في كون أعدائهم من حيث مضادتهم لهم من المراد بالخبائث والمنهيات» (ص٨).

وفى الوجه الخامس من العلل، علل ما ورد من تأويل معرفة الله، وعبادته ومخالفته، وأسفه، وظلمه، ورضاه، وسخطه، وطلمه ورضاه، وسخطه، وطلمه ورضاه، وسخطه، وكذا تأويل الإمام: يد الله، وعينه ، وجنبه، وقلبه وسائر ما هو من هذا القبيل مما نسبه الله إلى نفسه وخصه به، بالإمام عليه السلام، وما ورد من الأخبار في تأويل روح الله ونفسه، ولفظ الجلالة والإله والرب، الإمام عليه السلام... علل هذه التأويلات وما شاكلها بأن الذي جرى من عادة الاعظم والمرب، الإمام عليه السلام... علل هذه التأويلات وما شاكلها بأن الذي جرى من عادة الاعظم والمرب، الإمام عليه السلام... على هذه التأويلات وما شاكلها بأن الذي جرى من عادة الاعظم والمرب الإمام عليه السلام... على من خدمهم بأمرهم إلى أنفسهم تجوزوا، وكذا قد ينسبون مجازا ما يصيب خدمهم ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم، إظهارا لجلالة حال أولئك الخدم عندهم، وإشعارا بأنهم في لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم مخاديمهم وفي حكمهم، بحيث أن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى الخاديم.

قال الصادق عليه السلام - كما سيأتى عن الكافى وغيره - إن الله تعالى لا يأسف كأسفنا ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه، لأنهم جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه ... الخبر.

= وفي رواية أخرى: ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته، ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه ....الخبر.

قال المؤلف: وسياتى بقية الأخبار مفصلة، وهكذا كثيرا ما يطلق تجوزا على مقربى الرجل وأعوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال للوزير الكامل المقرب عند السلطان النافع له جدا: إنه يده وسيفه وعينه...وهكذا بناء على أنه فى الدفع والنفع والقرب والعزة مثل ذلك، حتى إنه قد يقال: إنه روحه ونفسه، بل ربما يقال: إنه السلطان تجوزا ، بمعنى أنه جعل إطاعته، ومخالفته مخالفته ، بحيث لا يرضى بغير ذلك» (ص٩).

ثم عقد الفصل الرابع في بيان ما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه، وتنزيله وتأويله معا، كما أن الواجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، وبسائر ما يتعل بذلك جميعا مفصلا أو على سبيل الإجمال إن لم يعلم التفصيل من طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت. وأن من أنكر الظاهر كافر وإن أقر بالباطن، كما هو مذهب الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهر، وكذا بالعكس: أي إنكار الباطن وإن أقر بالظاهر، على كل مؤمن أن لا يجترئ بإنكاره ما نقل عن الأئمة عليهم السلام في ذلك تفسيرا وتأويلا وأن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه.. ثم ساق من الروايات ما يدل على ذلك، وكلها منسوبة إلى أهل البيت، فمن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه ما يدل على ذلك، وكلها منسوبة إلى أهل البيت، فمن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله، فمن كذب بالكتاب أو كذب بما أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك» (ص٩).

ومنها ما روى عن الهيثم التميمي، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هيثم، إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئا، وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا لا إيمان بظاهر إلا بباطن، ولا بباطن إلا بظاهر» (ص٩).

وعقد الفصل الخامس: في بيان ما يدل على أن علم تأويل القرآن كله عند الأثمة عليهم السلام وما ذكر في الأخبار الواردة في المنع من تفسير القرآن بالرأى وبغير سماع من الأثمة، وفي الجمع بينها وبين ما يعارضها من الآيات والروايات وتوجيه ما هو الحق في ذلك، فقال: اعلم أنه لا ريب في اطلاع النبي على والأثمة على جميع وجوه آيات القرآن ومعانيها كلها، ظواهرها وبواطنها، تنزيلها وتأويلها، وأنهم الذين عندهم علم الكتاب كله، كما أنزله الله في بيتهم، فإن أهل البيت أدرى بما في البيت، وقد دلت على هذا أخبار متواترة.. فمنها ما في البصائر بسند صحيح عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام: أن الله علم نبيه على التنزيل والتأويل.، قال: وعلما رسول الله على عليه السلام، قال: وعلمنا....الخبر.

وما فيه أيضا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبى الحسن عليه السلام بمكة فقال له رجل: إنك لتفسر من كتاب الله ما لم نسمع به، فقال أبو الحسن: فنحن نعرف حلاله وحرامه، وناسخه ومنسوخه، وسفريه وحضريه، وفي أى ليلة نزلت من آية، في من نزلت، وفيم أنزلت ...الخبر.

واستدل أيضا بما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد يدعى أن عنده علم جميع القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأولياء.

= ثم قال المؤلف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها: « وأما غيرها - عليهم السلام - فلا شبهة في قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك كثير من تفسير الظواهر والتنزيل فضلا عن البواطن والتأويل، بلا إسناد من الأئمة العاملين، وعناية من الله رب العالمين».

ثم بعد أن استدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقه قال: «ولهذا ورد المنع من التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام». ثم استدل على عدم جواز تفسير القرآن بالرأى وضرورة الرجوع إلى الأئمة في فهم معانيه، فكان مما استدل به، ما رواه عن العياشي عن الصادق عليه السلام قال: «من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء» وما روى عن النبي عنه النبي عنه أله المرق برأيه فليتبوأ مقعده من النار»، وما ورد في تفسير الإمام عليه السلام من قوله: « أتدرون من المتمسك بالقرآن الذي له الشرف العظيم؟ هو الذي يأخذ القرآن وتياس وتأويله عنا أهل البيت، أو عن وسائط السفراء عنا إلى شيعتنا، لا عن آراء المحادلين، وقياس الفاسقين، فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار»، ص ١١ - ١٢).

ثم بعد ذلك وفق بين الأخبار الدالة بظواهرها على حرمة التفسير بالرأى وبين ما ورد من قوله تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴾ [ محمد: ٢٤] . . وقوله ﴿ لَعَلْمُهُ الّذِينَ يَسْتَنبُطُونُهُ مَنْهُمْ ﴾ [ النساء: ٨٣] . . وقوله عليه السلام: ﴿ القرآن ذلول ذو وجوه ، فأحملوه على أحسن الوجوه » وغير ذلك من الآيات والأخبار الدالة على أن في معانى القرآن لأرباب الفهم متسعا بالغا ومجالا رحبا فقال: لنا في هذا المقام توجيهات عديدة نشير ههنا إلى ما هو الأكمل منها ، وهو ما ذكره بعض محققي علمائنا، وقال «الصواب أن يقال: إن من أخلص الانقياد الله ورسوله ولأهل البيت ، وأخذ علمه منهم ، وتتبع آثارهم ، واطلع على جملة من أسرارهم ، بحيث يحصل له المراس في العلم والطمأنية في المعرفة وانفتح عينا قلبه ، وهجم به العلم على حقائق الأمور ، وباشر روح اليقين ، وأنس بما استوحش منه الجاهلون ، فله أن يستفيد من القرآن غرائبه ويستنبط منه نبذا من عجائبه ، وليست السعادة وقفا على من عجائبه ، وليس ذلك من كرم الله بغريب ، ولا من جوده بعجيب ، وليست السعادة وقفا على قوم دون آخرين ، وقد عدوا – عليهم السلام – جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أفضاهم كما قالوا: سلمان منا أهل البيت ، فمن هذه صفته لا يبعد دخوله في الراسخين في العلم ، العالمين بالتأويل » ( ص ١٢ – ١٢ ) .

ثم قال : « وأما التفسير المنهى عنه ، فقد نزله المحقق أيضا على وجهين:

أحدهما: أن يكون للمفسر في الشئ رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه، ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه، فيكون قد فسر القرآن برأيه، أى رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. وهذا كما أنه مع الجهل كأكثر تفاسير المخالفين مثلا كذلك قد يكون مع العلم، كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك، ولكن يلبس على خصمه، ومن هذا ما مر من تأويلات الباطنية، وقد يصدر مثله عمن له غرض صحيح، لكن يطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به ذلك ، كالذي يدعو مثلا إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: =

= قال الله تعالى: ﴿ اذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعُونَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ [طه: ٢٤].. ويشير إلى قلبه ويومئ إليه أنه المراد بفرعون. قال ذلك المحقق، وهذا قد يستغله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو ممنوع.

ثانيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية، من غير استظهار بالسماع والنقل عن الأثمة يما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيها من الاختصار والحدف والأضمار والتقديم والتأخير، وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والرخص والعزائم والمحكم والمتشابه . . . إلى غير ذلك من وجوه الآيات المفتقرة إلى السماع، إذ من بادر إلى استنباط المعاني فيها بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من يفسر بالرأي، فلابد له أولا من السماع وظاهر التفسير ليتقي مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط، فإن ظاهر التفسير يجري مجري تعليم اللغة التي لابد منها للفهم، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ وَآتِينا ثمود النَّاقة مبصرة فظلموا بها ﴾ [الإسراء: ٥٩] . . فإن معناه: آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدرى أنهم بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم بقتلها، والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدري أنهم بماذا ظلموا ، وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم، ومن ذلك الآيات التي سنشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما فيها إلا من تجرع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمِعينٍ، كِما سِيأتي في الفصل السادس من المقالة الأولى من المقدمة الثالثة في قوله تعالى : ﴿ وَمَا ظُلُمُونًا وَلَكُنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ [البقرة:٥٧]. من أن المراد ظلِم محمد وآله. ومنها ما سيأتي أيضا في الفصل الثالث من المقالة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَلُولًا أَن تُبْتِنَاكُ لُقَدْ كَدَتُّ تُرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قُليلاً ﴾ (الإسراء: ٧٤] . . من أنه تعالى عنى بذلك غير النبي عليه كما قال الصادق عليه السلام: « ما خاطب الله به نبيه فهو يعني به من مضي »، وقد روى الكليني وغيره عنه عليه السلام أنه قال: (نزل القرآن بـ ( إياك أعنى واسمعي يا جارة ) . وعن الباقر عليه السلام: ( إذا علم الله شيئا هو كائن أخبر عنه خبر ما قد كان »، وقد مر في حديث جابر قوله عليه السلام « وليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية ليكون أولها في شئ وآخرها في شئ ١٠٠٠٠ الخبر، وسنذكر عن قريب في فصول المقالة المذكورة وغيرها، ما يوضح حال تفسير الآيات التي كذا شأنها، ليتبصر به الناظر فيما نذكره من تفسير تلك الآيات إن شاء الله تعالى».

( ص ۱۳ )

ونحن لا نري أدني خلل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره من تفسير، ولكن نأخذ عليه أنه لم يأخذ بما قال، بل جعل القرآن تبعا لرأيه، ونزله علي معان تتفق وهواه، ورمى غيره بالداء الذي هو فيه.

ثم ذكر المقالة الثانية، فجعلها في بيان ما يوضح اشتمال كلام الله تعالى، الوارد فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلا، على ما يتعلق بالولاية والإمامة بطنا وكناية وتأويلا، بحسب الأخبار الواردة في أن الولاية – أي الإقرار بنبوة النبي وإمامة الأئمة والتزام حبهم وطاعتهم وبغض =

= أعدائهم ومخالفيهم – أصل الإيمان، مع توحيد الله عز وجل، بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله، بل أنها سبب إيجاد العالم، وبناء حكم التكليف، وشرط قبول الاعمال والخروج عن حد الكفر والشرك، وأنها التي عرضت كالتوحيد علي الخلق جميعا، وأخذ عليهم الميثاق، وبعث بها الانبياء، وأنزلت في الكتب، وكلف بها جميع الامم ولو ضمنا، وأن نسبة النبوة إلي الإمامة كتسبتها إلي التوحيد في تلازم الإقرار بها وبقرينها، بحيث إن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعض، وأن الأئمة مثل النبي في فرض الطاعة والافضلية بعده علي الحلائق أجمعين، وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله المكرمين، من الانبياء والاوصياء والملائكة القرين . . . عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فقال : (( اعلم أن الأحاديث الغير محصورة، تدل علي هذه الأمور المذكورة، بل أكثرها مما هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين وقد نص علي علي هذه الأمور المذكورة، بل أكثرها مما هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين وقد نص علي ما ذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضائل الائمة، وسنذكر في هذا الكتاب لها شواهد كثيرة فلنكتف ههنا بنقل شئ من تصريحات محققي أصحابنا في هذا الباب، وذكر أقل قليل من نصوص الائمة الأطياب إذ ليس هنا موضع البسط والإطناب ويكفي ما سنذكره في تبصرة من هو من أولي الألباب، فههنا فصول خمسة» . . ثم ساق الفصول الخمسة :

فجعل الفصل الأول منها في بيان نبذ من تصريحات علماء الشيعة الإمامية من عظم شأن الأمة وولايتهم وكفر منكريهم.

وجعل الفصل الثاني في بيان نبذ من الأخبار التي وردت في خصوص فرض ولاية أهل البيت وحبهم وطاعتهم، وأن ذلك مناط صحة الإيمان، وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر والشرك ، وأورد فيه ما جاء من ذم إنكار الولاية والشك فيهم، وكفر مبغضيهم ومخالفيهم.

وجعل الفصل الثالث في بيان بعض الأخبار التي وردت في أن الإقرار بإمامة الأئمة وحبهم وولايتهم يتلو الإقرار بنبوة النبي على مدخلية صحة الدين وصدق الإيمان كما أن الإقرار بالنبوة بتلو التوحيد في ذلك، وأن نسبة النبوة إلى الإمامة، كنسبتها إلى التوحيد في تلازم الإقرار بها وبقرينها، بحيث أن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الإيمان ببعض دون الآخر.

وجعل الفصل الرابع في بيان بعض الأخبار التي وردت في خصوص أن الولاية عرضت مع التوحيد علي الخلق جميعا، وأخذ عليهم الميثاق، وبعث بها الأنبياء، وأنزلت في الكتب، وكلف بها جميع الأم، وأورد فيه ما يدل علي أنها سبب إيجاد الخلق أيضا.

وجعل الفصل الحامس في بيان بعض الأخبار التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أول المخلوقين، وأفضلهم وأكملهم، وأكرمهم بحيث كانت الملائكة والأنبياء تتوسل بهم وبولايتهم، وتفخر الملائكة بخدمتهم، وتعلموا التسبيح والتمجيد منهم، وأنهم وولايتهم العلة في الإيجاد، والأصل في الطاعة والمعرفة.

ثم ذكر المقالة الثالثة وجعلها في بيان ما يوضح ورود بطون القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة، بحسب الأخبار التي تدل علي أن هذه الأمة تقتفي سنن الأمم السالفة، وسيرة من كان قبلهم في كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم، كما أنه كان كذلك في سائر الأمم، قال: «فإنها بجملتها=

= \_ يعنى بطون القرآن \_ تقتضى بحسب لطف الله تعالى أن لا يترك الإندار والتبشير فيهم، كما لم يترك بالنسبة إلى سابقهم، وأن يشير إلى الزين والشين في كل أوان بالنسبة إلى أهل كل زمان . وحيث لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الأمة صار أبعد منهم، فلابد من الطافه الكاملة أن يجعل ذلك تأويل كلامه البليغ، بحيث يستفاد من التنزيل والتبليغ، ولا شك أن هذا أبلغ في الإعجاز وأجمل للإيجاز ... وقد أورد في جملة ما أورد من الأخبار في ذلك، ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن على عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: ﴿ لَتَركبن طَبقاً عَن طبقاً عَن طبقاً عَن النبياء وما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ لَتُركبن طبقاً عن طبق في أمر للزيجاء وما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ لَتَركبن طبقاً عن طبق في أمر فلان . . وفلان . . .

قال المؤلف: « أقول: أى كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأمم السابقة في ترك الخليفة واتباع العجل والسامري وأشباه ذلك».

قال: « ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور في الشدة والفساد».

(TE- 480)

ثم ذكر المقدمة الثانية فتكلم في بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير في القرآن وأنه السر في جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة الأئمة بحسب بطن القرآن وتأويله، والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز والتعريض في ظاهر القرآن وتنزيله فقال: « اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرها، أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شئ من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، وأن القرآن المحفوظ عما ذكر، الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعة على عليه السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام وهكذا إلى أن ينتهي إلى القائم عليه السلام، وهو اليوم عنده صلوات الله عليه - ولهذا - كما قد ورد صريحا حديث سنذكره لل أن الله عز وجل قد سبق في علمه الكامل صدور تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين في الدين، وأنهم بحيث كما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد في شأن على عليه السلام وذريته الطاهرين، حاولوا إسقاط ذلك رأسا أو تغييره محرفين، وكان في مشيئته الكاملة ومن الطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة والولاية، ومحارسة مظاهر فضائل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء التكليف، لم يكتف بما كان مصرحا به منها في كتابه الشريف، بل جعل جل بيانها بحسب البطون على نهج التأويل، وفي ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل، وأشار إلى جمل من برهانها بطريق التجوز والتعريض، والتعيير عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو من هذا القبيل، حتى تتم حجته على الخلائق جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحا باحسن وجه وأجمل سبيل». قال: « ويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما نذكره في هذه الفصول الأربعة المشتملة على هذه الأحوال.

ثم عقد الفصل الأول في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره، من الروايات التي نقلها أصحابه من الإمامية في كتبهم.

(م ١٣ - التفسير والمفسرون ج٣)

وعقد الفصل الثاني في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره، والاختلاف فيه من الروايات التي نقلها المخالفون في كتبهم.

وعقد الفصل الثالث في بيان ما وعد به سابقا، من الخبر المشتمل على التصريح بتغيير القرآن وأنه هو السر في الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز والتعريض.

وعقد الفصل الرابع في بيان خلاصة أقوال علمائهم في تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال من أنكر التغيير.

ثم ذكر المقدمة الثالثة وقد عقدها لبيان ما يوضح نبذا من التأويلات المأثورة عن الأئمة السادات والمفهومة من بعض الروايات، المرشدة إلى تأويل ما لم يظفر من تأويله على نص خاص من الكلمات القرآنية والآيات، قال: ويستبان بها أيضا ما بيته من صحة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة، وأن في هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة . . عقد هذه المقدمة لبيان ما تقدم فقال :

« اعلم أن التأويلات التي ظفرنا عليها من أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام:

الأول: ما ورد مختصا بكلمة أو آية مذكورة في موضع واحد بحيث لا يجرى في غيرها، ومحل ذكر مورده.

الثانى: ما ورد في آية أو كلمة قرآنية لكنه بحيث يجرى في غيرها. بل ربما يكون الورود على سبيل العموم أيضا، ونحن نذكر هذا القسم في هذا المقدمة مع نصه أو الإشارة إلى موضع ذكر النص.

الثالث: ما لم يرد في تأويل آية إلا أنه مما يجرى فيها، كقوله عليه السلام: «نحن يد الله» ونحوه، وهذا أيضا مما ندكره في هذه المقدمة مع ذكر نصه أو الإشارة إليه، وفي هذين الأخيرين إذا وصلنا في كتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أحدهما أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه، بل مع إعادة ذكر أكثر النصوص في مواردها. ثم من هذه التأويلات ما هو على نهج الكناية والتعريض والمجازات العقلية، ومنها ما هو من قبيل المجاز اللغوى، وها نحن نرتب هذه الكناية والتعريض والمجازات العقلية، ومنها ما هو ملى النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره، وفي المقدمة على مقالتين نذكر في إحداهما مظاهره على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره، وفي الأخرى سائر التأويلات العامة مع نصوصها. ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات» (ص٣٦).

ثم ذكر المقالة الأولى: فجعلها في بيان بعض التأويلات التي لابد من إفراد ذكرها من حيث عظم فوائدها ، وجلها من قبيل المجازات العقليه ، والتجوز في الاسناد ، والكنايه ، والتعريض ، وإن أمكن التكلف في إدخال بعضها تحت المجاز اللغوى ، وقد جعل هذه المقاله مشتمله على سبعه فصول:

جعل الفصل الاول منها: في بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله عز وجل كثيرا ما أورد في كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه، كالأثمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك. قال: «ويدل على هذا أحاديث كثيرة، منها ما سيأتى في تأويل الكافرين بمن كفر بالولاية، والمنافقين بمن نافق فيها، والمشركين بمن أشرك مع الأمام من ليس بإمام، وأشباه ذلك». ثم قال: «والحق أنه إذا تأمل بصير في أكثر ما ورد من تفسير البطن علم أن معظم ذلك من هذا القبيل، وهو مجاز شائع ذائع استعماله في كثير من الألفاظ العامة والمطلقة ونحوها». وإلخ (س٣٦).

= وجعل الفصل الثانى: في بيان ما يظهر من الأخبار أن الله تعالى كثيرا ما يخاطب بخطاب أو وصف صادق عن الماضين من أهل زمان النبي الله والأنم السالفة بحسب الظاهر، ومراده، بحسب التأويل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة والولاية وإن لم يكن في ذلك الزمان. ثم ذكر في ضمن ما رواه من الأخبار الدالة على ذلك ما حاء في تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في قوله عز وجل: ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمّة يَهدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعدلُونَ ﴾ [الاعراف: ٥٥ ١]. قال: قوم موسى هم أهل الإسلام. قال المؤلف: ﴿ والظاهر أن مراده عليه السلام: أن نظيره جار فيهم، وإنما ذكر في الآية، تمثيلا لحال هذه الأومة، ويؤيده ما سيأتى في الأئمة (لعله يريد قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة: ﴿ وقطعناهم اثنتَىٰ عشرة اسباطه من بعض الأخبار » من الآية من وجود جماعة في قوم موسى هادين إلى الحق صريحا كما يظهر من بعض الأخبار »

وجعل الفصل الثالث: في بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بخطابه في كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر كون الخطاب متوجها إليه، وكان ذلك في أثناء الخطاب وبين الخطاب مع المخاطب المفهوم من الظاهر وفي آية واحدة، وذلك كما ورد في خبر جابر من قوله عليه السلام: «أن الآية لتكون أولها في شئ وآخرها في شئ»، وما ورد في الكافي وفي تفسير العباشي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله قال: «نزل القرآن به إياك أعنى واسمعي يا جارة» وفيهما أيضا عن أبي عمير عمن حدثه عن أبي عبد الله قال: « ما خاطب الله به فهو يعنى به من قد مضى ذكره في القرآن مثل قوله: ﴿ وَلُولًا أَن تُبْتَنَاكَ لَقَدُ كُدَتُ تَرْكُنُ إِلَيْهُمْ شَيئًا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٤٧]. عني بذلك غيره. قال بعض المحدثين: لعل المراد من مضى ذكره في القرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون في آيات. قال: وفي كنز الفوائد عن الأعمش قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سئل رسول الله عَن عن قول الله عز وجل: ﴿ أَلْقِيا في جَهْمَ كُلُّ مَن عادانا»....

وجعل الفصل الرابع: في بيان ما بظهر من الأخبار من أن الضمير في القرآن قد يكون بحسب التأويل راجعا إلى شئ ليس بمذكور صريحا، بل مقصود بحسب الباطن ومعهود تأويلا كالضمائر التي ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو نحوذلك، بلا سبق ذكر ظاهرا. ثم ذكر ما ورد من الأخبار في ذلك، ومنها: ما رواه الكليني عن المفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قبول الله عز وجل: ﴿قَالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءَنَا اثْتَ بِقُرْآنَ عَيْر هَذَا أَوْ بَدَلُهُ ﴾ السلام عن قبول الله عز وجل: ﴿قَالَ اللّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءَنَا اثْتَ بِقُرْآنَ عَيْر وَمَن تأويل أهل البيت في حديث أحمد بن إبراهيم عنهم عليهم السلام قالوا: ﴿ وَتَجعُلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ : أي أن شكر البيت في حديث أحمد بن إبراهيم عنهم عليهم السلام قالوا: ﴿ وَتَجعُلُونَ رِزْقَكُمْ وما مِنْ عليكم بمحمد وآلة: أي ﴿ أَنكُمْ تُكَذّبُونَ ﴾ أي بوصيه ﴿ فَلُولًا إِذَا البعمة التي رِزقكم وما مِنْ عليكم بمحمد وآلة: أي ﴿ أَنكُمْ تُكَذّبُونَ ﴾ أي بوصيه ﴿ وَلَكُن لا تُبْصِرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٨ أقرَبُ إليه منكم ﴿ ولَكِن لا تُبصِرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٨ ] أي لا تعرفون ﴾ [الواقعة: ٢٨]

= ومنها ما ورد في تفسير القمى عن أبي الشمال عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكَبْرِ \* نَذِيراً لِلْبُشَرِ ﴾ [المدثر: ٣٥ - ٣٦].. قال: يعنى فاطمة، وكذا قال في سائر الضمائر التي في السورة» (ص٣٨).

وجعل الفصل الخامس: في بيان ما يدل على أنه لا استبعاد في أن يحمل ما عبرعنه بالماضي على ما هو المستقبل الآتي كما يقتضيه كثير من التأويلات فقال: روى الكليني في الكافي بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إذا علم الله شيئا هو كائن أخبر خبر ما قد كان، يعني إذا كان في علم الله تعالى الكامل وقوع الشئ لا محالة وأنه سيكون قطعا، أخبر عنه على سبيل ما قد مضى وكان سواء أكان ذلك مما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله، أو باطنه وتأويله، كما هو مقتضى التطابق كأحوال يوم القيامة مثلا، والثواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون فيها، وما يصدر من الأمة بالنسبة إلى الإمامة وأمثال ذلك... قال: ولا يخفى أنه بناء على هذا يرتفع الاستبعاد المذكور» (ص ٣٨).

وجعل الفصل السادس: في بيان ما يظهر من الأحبار من أن إيراد أكثر الأشياء التي نسبها الله عز وجل إلى نفسه على صيغة الجمع وضميره كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا منهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]. . وقوله عز وجلّ : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حَسَابَهُمْ \* (الغاشية: ٢٥\_ ٢٦ ) . . وأمثالها من الكلمات القرآنية فإن السر فيه إدخال النبي عَلَيْكُ والأثمة فيها، بل إنهم هم المقصودون في كثير منها. وعد هذا من قبيل المجازات الشائعة في كلام الملوك والاعاظم . . ثم قال : فلنكتف ههنا بنقل بعض الأخبار الدالة عليه، وذكر أخبارا، منها: ما رواه الكليني في الصحيح عِن حِمرة بن بزيغ عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا آنتَقَمْنا منْهُمْ ﴾ . . فقال : إن الله تعالى لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه، وسخطهم سخط نفسه، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه . . إلخ، وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا معنى ما قال من ذلك، وقد قال : « من أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها » ، وقال : ﴿ مَن يُطع الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠] . . وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] وقال: وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك الحبر ولا يخفى صراحة في المقصود ههنا . قال: وفي الكافي وغيره عن زرارة عن أبي جعفر قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٧].. فقال: إن الله أعظم وأجل من أن يظلم، ولكن خلطنا بنفسه، فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته حيث يقول: ﴿ إِنَّمَا وليُّكم الله ورسوله والَّذين آمنوا ﴾ [المائدة: ٥٥].. يعني الأئمة منا » (ص٣٩).

وجعل الفصل السابع: في بيان ما يظهر من الأخبار من إطلاق لفظ الجلالة والإله والرب بحسب بطن الرآن وتأويله على الإمام في مواضع عديدة، بل هكذا حال بعض الضمائر الواجعة بحسب التنزيل إليه سبحانه وأن تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته إلى هذه الألفاظ من العبادة، والإطاعة، والمعرفة، والرضا، والسخط، والمخالفة، والفقر، والغنى، إلى غير ذلك هو ما يتعلق =

= بالإمام كمتابعته، وإقامته، وإطاعته، ورضاه، وسخطه، وسبه، وأذاه، ومخالفته وغناه، وفقره، ونحو ذلك. وعد ذلك من قبيل المجازات العقلية والتجوز في الإسناد. قال :لكن يظهر من بعض ما سنذكره من الأخبار أن في ذلك ما هو من قبيل الجاز اللغوى أو التشبيه بالمعنى العرفي. ثم ذكر بعض ما هو نص في بيان المقصود، فذكر من ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن على عليه السلام أنه قال في حديث طويل: إِن قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]. وقوله: ﴿ وَهُو مَعْكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ [الحديد: ٤] وقوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَّجُويَى ثُلاثَة إِلا هُو رابعهم ﴾ [المجادلة:٧]. فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلفه، وأن فعلهم فعله . . . الخبر، وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحدٌ ﴾ [النحل:٥١] . . يعني بذلك لا تتخدوا إمامين إنما هو إمام واحد، وما جاء في كنز الفوائد للكراكجي عن على بن أسباط عن إبراهيم الجعفري عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ أَإِلَّهُ مَّعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٦١].. قال: أي أإمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد؟وما رواه القمي في تفسير قوله تعالى ﴿ وأَشْرِقْتَ الأَرْضُ بنور رَبُّهَا ﴾ [الزمر: ٦٩].. أن الصادق عليه السلام قال: أي رب الأرض يعني إمام الأرض، وما جاء في تفسير القمى في قوله تعالى: ﴿ مَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بربِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَّادِ اشْتَدَّتْ به الرّيح ﴾ ...الآية [إبراهيم:١٨]، قال: من لم يقر بولاية على عليه السلام بطل عمله مثل الرماد الذي تجع الربيح فِتحمِلهِ، وما جِاءٍ فِي كِنز الفوائد من تاويل قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّه فَيَعَذَّبُهُ عَذَابًا نَّكُوا ﴾ [الكهف: ٨٧].. أن الأمام عليه السيلام قال: هو يرد إلى أمير المؤمنين عليه السلام فبعذبه عذابا نكرا، ثم يقول: ﴿ يَا لَيْتَنِي كَنتَ تَرَابًا ﴾ [النبا: . ٤] . أي من شيعة ابی تراب». (ص ۱ ٤).

وأما المقالة الثانية: فهى فى بيان سائر التأويلات العامة التى تجرى فى غير موضعها وتعم أكثر من موضع واحد من نصوصها وأدلتها. وقد رتب المؤلف ما فى هذه المقالة على ترتيب حروف الهجاء ونهج فيها منهج كتب اللغة بملاحظة الحرف الأول، ثم الآخر ثم الثانى. فمن ذلك الذى ذكروه ما يأتى:

(الإصر) قال هو في سورة البقرة، وآل عمران، والأعراف. وفي أساس البلاغة، الإصر: الثقل، وفي القاموس: الإصر - بالكسر: الذنب، وسياتي في الذنب تأويله، وقد روى الكليني أيضا عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلالَ الْتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرِهُمْ وَالْأَعْلالَ الْإِمام. فلما عرفوا [الأعراف:١٥٧].... أنه قال: «الإصر: الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفة فضل الإمام. فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم الإصر، قال: قال عليه السلام: الإصر الذنب، وهي الآصار».... الخبر. وتأويله ظاهر، وفي تفسر القمي عن الصادق عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: ﴿ وَأَخَذْتُمْ عَلَيْ فَلَى اللهِ عَلَيْ وَنصرة على عليه السلام» فذلكم إصري ﴾ [آل عمران: ٨١] أي عهدى أي عهد الإيمان بالنبي عَلَيْهُ ونصرة على عليه السلام» وص. وص. ٥).

= «الباطل» قال: الباطل والمبطلون، والباطل ضد الحق، وقد ورد تأويله بأعداء الأئمة، وبدولة الباطل، وبما كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاصبي الخلافة، كعداوة الأئمة وغيرها، ومنه يظهر المراد بالمبطلين، أي مدعي الباطل وأتباعهم ففي تفسير القمي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبِعُوا البَّاطِل ﴾ [محمد: ٣] قال: هم الذين اتبعوا أعداء على وآل الرسول»... الخبر. (ص ٧٠).

«الراجفة» قال: الراجفة، والرادفة، والرجفة، والمرجفون: أصل الرجفة الحركة والإضطراب ومنها الأرجوفة للكذب الذي يوقع في الاضطراب. وفي سورة الأحزاب: ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةُ ﴾ الآرجوفة للكذب الذي يوقع في الاضطراب. وفي سورة الأحزاب: ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةُ ﴾ [الآية: ٦٠] قال: وسيئتي هناك عن الصادق عليه السلام، والرادفة الحسين عليه السلام، وقد أبوه على عليه السلام، وأن أول من ينفض التراب عن رأسه في الرجفة الحسين عليه السلام، وقد فسرها المفسرون بالنفخ الأول ، والرادفة بالنفخ الثاني.، وهو أيضا مناسب للتأويل المذكوز كما سيئتي في السور. وربما أمكن إجراء ما ذكرنا من التأويل في بعض موارد الرجفة على حسب التناسب، بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الناس فلا تغفل» (ص ١٠٩).

«الزيت والزيتون » قال : أما الزيتون فمعروف . وأما الزيت ففرد منه . ويأتي إن شاء الله في المشكاة ، وفي سورة النور عند تأويل آية النور ما يدل علي تأويل الزيت بالعلم ، وفي سورة التين » ما يدل علي تأويل الزيتون بالحسين ، وقد أوله القمي أيضا بعلي عليه السلام كما سيظهر في السورة المذكورة ، ولعله يمكن إجراء ذلك في غير تلك السورة أيضا . وقد قيل في وجه هذه الإستعارة : إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله دهن مبارك لطيف، وعلي عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد المقربين ، وعلومه قوة قلب المؤمنين ، وبنوره ونور أولاده الطاهرين اهتدي جميع المهتدين، وقد مثل الله نوره بأنوارهم كما شاع في أخبارهم، ثم قد ورد تأويل الزيتون ببيت المقدس كما يأتي في «الطور» (ص ١١٣) .

«القبلة» قال في القاموس: القبلة التي يصلي نحوها، والجهة، والكعبة، وكل ما يستقبل.. يقال: ما له قبلة ولا دبرة - بكسرهما - أي وجهة. هذا وقد مر في الصلاة ما يدل علي تأويل القبلة بالائمة عليهم السلام، وأنهم المراد بها بحسب بطن القرآن، واستقبالها كناية عن التمسك بهم واتباعهم ونحو هذا، وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام: «نحن قبلة الله ونحن كعبة الله وسيأتي بعض المزيد في «الكعبة» والله الهادي». (ص ١٨٣).

ثم ذكر الخاتمة، وجعلها مشتملة علي فصلين:

الفصل الأول: في بيان نبذ مما ورد من تأويلات الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور فقال: «اعلم أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما تكرر منها أربع عشرة بعدد المعصومين الأربعة عشرة: النبي علله ، وفاطمة ، والأئمة الإثني عشر. والسور هي هذه: ألم ألمص . ألر ألمر . كهعيص . طه . طسم . طس . يس . ص . حم . حمعسق . ق . ن » ثم قال: وفي معاني الأخبار بإسناده إلي أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ألم » حروف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن ، الذي يؤلفه النبي على والإمام عليه السلام ، فإذا دعا به أجيب » ، قال المعض الأفاضل: في هذا الحديث دلالة علي أن الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه ، ورموز لم يقصد بها إفهام غيره وغير الراسخين في العلم من ذريته . أقول : ويؤيده ما في تفسير الإمام عليه =

= السلام: أن معني «آلم»: أن هذا الكتاب الذي أنزلته هو الحروف المقطعة التي منها « أ ل م» وهي بلغتكم وحروف هجائكم، فأتورا بمثله إن كنتم صادقين. ثم قال: وسنشير فيما ورد في « ص» إلي ما يدل علي أن جميع المقطعات القرآنية اسم للنبي على ولنذكر بعض ما يتعلق بتأويلها علي ترتيبها . فما ورد في « ألم ، وألمص، وألر، والمر » ما قيل من أن معنى « ألم » أنا الله أعلم وأري . « ألمص » : أنا الله أعلم وأفصل . وعلي هذا يمكن التأويل بأنه علم حيث اختار محمداً وعلياً وآلهما الطيبين للنبوة والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه الجيد ، وعلى هذا القياس تأويل ما يأتي بعده . . . » إلخ . (ص ٢٣١).

ثم قال: وأما «كهيعص» فمعناه أنا الكافي الهادي، والوالي العالم الصادق الوعد.

أقول: تأويل هذا: ما ورد عنه عليه السلام أيضاً أنه قال: أى كاف لشيعتنا، هاد لهم، ولى لهم، وعده الحق، يبلغ بهم المنزلة التى وعدهم إياها فى بطن القرآن – وما فى الاحتجاج والمناقب وإكمال الدين عن سعد بن عبد الله عن الحجة القائم عليه السلام أنه سأل عن تأويل «كهيعص» فقال: إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا، ثم فصلها على محمد عليه وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه بأسماء الخمسة، فأهبط الله عليه جبريل عليه السلام، فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمداً، وعلياً، وفاطمة، والحسن، سرى عنه همه وانجلى كريه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة. فقال ذات يوم: إلهى، ما بالى ذكرت أربعاً منهم تسليت بأسمائهم من همومى، وإذا ذكرت ألحسين تدمع عينى وتثور زفرتى؟ فأنبأه تبارك وتعالى عن قصته فقال: «كهيعص» فالكاف: اسم كربلاء: والهاء هلاك العترة، والياء: يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين – والعين: عطشه، والصاد: صبره، فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام، ومنع فيها الناس من الدخول عليه .... الخبر.

قال: وسيأتي تتمته في سورته». (ص ٢٢٣).

وجعل الفصل الثاني من الخاتمة في ذكر بعض الفوائد.

فالفائدة الأولى: بيَّن فيها أن دأبه في هذا التفسير على شيئين:

أحدهما: تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الأم السابقة وما صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة أنبيائه وعصيانهم، بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بلغوا إليهم وأمروهم به من الإقرار بولاية النبى والأئمة، والاعتراف بحقهم، والتمسك بهم، مع التبرى من أعدائهم. بعد الإقرار بالله ورسله. وتصديقهم فيما بلغوا جميعاً، لا سيما الولاية.

وثانيهما: تطبيق كثير مما ورد بالنسبة إلى تلك الأمم وإلى طاعتهم وإلى معصيتهم وما ورد عليهم من الشر والنقم والخير ، والنعم وغير ذلك علي طوائف هذه الآية فيما صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة النبى والأثمة في أمر الولاية وعدمها، وما ورد ويرد عليهم من الشر والخير لذلك، وذلك بتمثيل الأخيار بالأخيار، والأشرار بالأشرار، وتبيان وجه الشبه في تنظيم أفعالهم بأفعالهم، كتنظير أصحاب السبت بقتلة ذُرَّية النبى كبنى أمية وبنى العباس مثلاً، وأصحاب الكهف بأبى طالب ونظرائه مثلاً، وأصحاب الكهف بأبى

والفائدة الثانية: بيَّن فيها أن المراد في الباطن بجميع ما حرِّم الله في القرآن أئمة الجور، وبما =

= أحلَّ أثمة الحق، وأنهم أصل كل خير، ومن فروعهم كل بر، وأعداؤهم أصل كل شر، ومن فروعهم كل بر، وأعداؤهم أصل كل شر، ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، وأن أعداءهم المراد بالفواحش والمناهى وما يُعبد من دون الله» (ص٢٣٦).

والفائدة الثالثة قال فيها: «إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه معاً، وأن كلاً منهما مقصود البارى، ولكن لما كانت التفاسير المتداولة مشتملة على جُلَّ ما يتعلق بالظاهر، وكان مقصدنا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خبايا التأويلات المستفادة من الأئمة السادة، لخلو أكثر التفاسير عنها جميعاً، ومن أكثرها، جعلنا مدار كلامنا على تبيين هذا الأمر وبيان ما يتعلق بالبطون فلا نتعرض لما يتعلق بالظواهر مفصلاً، حذراً من التطويل والخروج عن المقصود الأصلى » (ص. ٢٣٦).

والفائدة الرابعة: بين فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات القرآنية في تفسيره، فمبناه على التجوّز في المعني، أو الإسناد، أو نحو ذلك من وجوه الاستعارات وأمثالها. قال: «ومع هذا لا يجوز ذلك في موضع إلا بعد وجدان مستند له فيه وفي مثله، أو بحسب العموم والإطلاق الشامل» (ص ٢٣٦).

الشامل» (ص ٢٣٦). والفائدة الخامسة: بين فيها أنه اقتصر في نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما يدل على المراد، مخافة التطويل.

قال: «فربما فرقنا مضمون خبر على مواضع، وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته، ولكن كل ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه» (ص ٢٣٦).

والفائدة السادسة: بيَّن فيها أن كل ما ذكره في تفسيره من التأويلات فهو غير خال من المستند المستفاد من الأئمة عليهم السلام» (ص ٢٣٦).

والفائدة السابعة: بين فيها أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعي، وادعى تواتر الأحاديث المشبتة لها في الجملة، وإن كانت مختلفة في تفصيلها، وقال: لقد وقفت على أزيد من مائتي حديث فيها، ثم ذكر من الأخبار ما يدل على ذلك» (ص ٢٣٧ ـ ٢٣٩).

ثم قال: وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في مقدمات تفسيرنا، ونشرع بعد هذا في أصل التفسير إن شاء الله تعالى ويحوله وقوته وتوفيقه، حامداً ومصلياً ومُسَلَّماً، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خبر خلقه محمد وآله الأئمة المعصومين، صلوات الله عليهم أجمعين، حمداً وصلاة وتسليماً كثيراً كثيراً كثيراً». أه.

ولكن أين هذا التفسير؟؟.. قلنا: لم نعثر عليه في مكتبه من مكاتبنا المصرية. وقلنا: إنه لو وقع لنا لكان خير مرجع يصور لنا معالم التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية... ولكن الستُ معى في أن هذه المقدمة التي لخصتُ لك أهم مباحثها، تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها في تفسيره، وعن مقدار تأثره بعقيدته في فهمه لكتاب الله؟ أظن أنك معى في هذا وإليك أسوق أهم القواعد التي سار عليها المؤلف في تفسيره، وهي قواعد استخلصتها ولخصتها من مقدمة تفسيره، ولا أحسب أنه تخطاها أو شذ عنها بعد ما دافع عنها وقواها بما استطاع من الأدلة. وهذه هي أهم القواعد:

أولاً: القرآن له ظهر وبطن، بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطناً، وجملة باطن =

= الكتاب في الدعوة إلى الإمامة والولاية، وجملة ظاهره في التوحيد والنبوة والرسالة، وكل ما ورد من الآيات المشتملة على من الآيات المشتملة على المدح والإكرام ففي الممتهم، وكل ما ورد من الآيات المشتملة على التهديد والوعيد والتوبيغ والتقريع ففي مخالفيهم وأعدائهم تزلت.

ثانياً: لا تقتصر معانى الآيات القرآنية على أهل زمان واحد، بل لكل آية تأويل يجرى في كل أوان وعلى أهل كل زمان.

ثالثاً: معانى القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الباطنة.

رابعا: المعانى الباطنة ليست جملتها مما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة بل أكثرها ومعظمها على طريق التجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل المجازات اللغوية والعقلية، وهذا في تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استبعاد، إذ أن أبواب التجوز في كلام العرب واسعة، وموارده في عبارات الفصحاء سائغة.

خامساً: يجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على السواء، كما يجب عليه أن يؤمن بمحكم القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وبسائر ما يتعلق بذلك تفصيلاً أو إجمالاً إن لم يعلم التفصيل من أهل البيت، ومن أنكر الظاهر وأقر بالباطن أو العكس فهو ملحد كافر، بل ويجب على كل إنسان أن يصدق بكل ما نُقل عن الائمة من تفسير وتأويل وإن لم يفهم معناه، ومن الجرأة أن ينكر أحد شيئاً من ذلك لخفائه عليه.

سادساً: علم تأويل القرآن جميعه عند الأثمة، وهذا أمر اختصوا به دون من عداهم، فلهذا لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه وبدون سماع منهم: لأنهم لا شبهة في أن من عداهم تقصر علومهم وتعجز أفهامهم عن الوصول إلى كثير من ظواهر القرآن فضلاً عن بواطنه وتأويله.

سابعاً: ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية في الأزمنة المستقبلة - أى بعد نزول القرآن - أشار الله إليه ونبه عليه في كتابه الكريم، فكل ما جَدَّ ويجَّد من الحوادث بعد نزول القرآن يستفاد من آياته عن طريق تأويلها، وهذا أبلغ في الإعجاز وأجمل للإيجاز، فقوله تعالى: ﴿ لَتُوكُبُنُ طَبُقًا عَن طَبِقًا ﴾ [الانشقاق: ١٩]. تأويله الإخبار من الله بأن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء.

ثامناً: القرآن الذي جمعه على عليه السلام وتوارثته الأثمة من بعده هو القرآن الصحيح، وما عداه وقع فيه التغيير والتبديل، فكل ما ورد صريحاً في مدح أهل البيت وذم شانئيهم أسقط من القرآن أو حُرَّف وبُدَّل، ولعلم الله بما سيكون من التغيير والتبديل لم يكتف الله تعالى بالإرشاد إلى أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم بما صرَّح به القرآن، بل أرشد إلى ذلك أيضاً بحسب ما يدل عليه باطن اللفظ وتأويله، لتقوم بذلك الحجة على الناس وإن حُرَّف القرآن وبدُل .

تاسعاً: كثيراً ما يريد الله في كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهراً على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه، كالأئمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك، كما ورد في تأويل «المشركين»: بمن أشرك مع الإمام من ليس بإمام.

عاشراً: ما ورد من الخطاب للأمم السابقة كثيراً ما يراد به بحسب الباطن ما يصدق عليه =

# ٧ - البرهان . . في تفسير القرآن

للسيد هاشم بن السيد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد عبد الجواد الحسيني البحراني التوبلي الكتكاني (المتوفي سنة ١١٠٧ – أو ١١٠٩ هـ). والكتاب طبع للمرة الأولى على الحجر في طهران سنة ١٢٩٥ هـ في مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما ١١٤٨ صحيفة، وطبع للمرة الثانية في أربع مجلدات تبلغ عدد صفحاتها ١٩٩٦ صحيفة، وذلك في سنة ١٣٧٥ هـ.

وها نحن نعتمد في نقولنا على الطبعة الثانية، التي جعلت مقدمة «مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» مقدمة لها وإن كانت في مجلد وحدها.

## • التعريف بالمؤلف (١) :

« مؤلف هذا الكتاب هو السيد هاشم بن سيد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد على بن سيد على بن سيد الجواد بن سيد على بن سيد سليمان بن سيد ناصر الحسيني الكتكاني (٢).

ولد - رحمه الله تعالى - فى كتكان من قرى بلدة توبلى من أعمال البحرين، لم يذكر مترجموه تاريخ ولادته ولم يشيروا إلى ما يوضح ذلك، ولكنهم ذكروا سنة وفاته وقد توفى سنة ١١٠٧ (أو سنة ١١٠٩هـ) فى قرية النعيم ونقل إلى قرية التوبلى ودفن بها.

= الخطاب من هذه الأمة بحسب الإمامة والولاية وغيرهما، مع إرادة الظاهر أيضاً مثل: ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٩].. أراد في الباطن بقوم موسى: أهلَ الإسلام.

الحادية عشرة: قد يراد بالخطاب في الباطن مخاطباً غير من نفهم من الظاهر كون الخطاب له، كما ورد عن أبي عبد الله أنه قبال: نزل القرآن ب «إياك أعنى واسمعى يا جارة» فقوله تعالى: ﴿ وَلُولًا أَن تُبْتَاكُ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيئًا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٤].. عنى به غير النبي .

الثانية عشرة: قد يرجع الضمير بحسب التأويل والباطن إلى ما لم يسبق له ذكر صريحاً، مثل قوله تعالى: ﴿قَالَ اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

الثالثة عشرة: ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره كقوله: ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُم ﴾ [الزخرف: ٥٥]... السر فيه إدخال النبي عليه والأثمة في مفهومه وهذا مجاز شائع معروف.

الرابعة عشرة: لفظ الجلالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى الله في الظاهر مراد به الإمام باطناً وتأويلاً، وهذا مجاز شائع معروف.

هذه هي أهم القواعد التي سار عليها المؤلف في تفسيره، وهي كما ترى ملخصة من مقدمة تفسيره. (التفسير والمفسرون: ٢ / ٣٥ – ٥٨ ).

(١) نَقَلاً عن التُرجمة المذكورة له في آخر الجلد الرابع ص ٥٥٥ وما بعدها.

(٢) قال معلقه: ريحانة الأدب: جـ ٥ ص ١٤١ عن الكني والألقاب: جـ ٣ ص ٧٨

وذكر صاحب اللؤلؤة «أنه كان فاضلاً محدِّثاً جامعاً متتبعاً للأخبار بما لم يسبق له سابق سوى شيخنا الجلى وقد صنَّف كتباً عديدة تشهد بشدة تتبعه واطلاعه». ومؤلفاته تبلغ خمسة وسبعين كتاباً بين صغير وكبير ووسيط

قال صاحب اللؤلؤة: «إنى لم أقف له على كتاب «فتاوى الأحكام الشرعية» بالكلية ولو في مسألة جزئية، وأن ما كتبه مجرد جمع وتأليف ولم يتكلم في شيء منها مما وقفت عليه على ترجيح في الأقوال أو اختيار مذهب وقول في ذلك المجال، ولا أدرى أن ذلك لقصور درجته عن مرتبة النظر والاستدلال أم تورعاً من ذلك كما نقل عن السيد الزاهد العابد رضى الدين بن طلوس».

قال المترجم: ولكن أعتقد أن المرجح هو ورعه لا قصوره وقد استدل على ذلك بدليلين: ثانيهما ما جاءفى اللؤلؤة عنه: «وانتهت رياسة البلد بعد الشيخ محمد بن ماجد (المتقدم) إلى السيد المذكور، فقام بالقضاء فى البلاد وتولى الأمور الحسبية أحسن قيام وقمع أيدى الظلمة والحكام، ونشر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبالغ فى ذلك وأكثر، ولم تأخذه لومة لائم فى الدين، وكان من الأتقياء المتورعين شديداً على الملوك والسلاطين».

وها هي جملة من مؤلفاته :

١ - إِثْبَاتِ الوصية ( ذكر المعلق أن صاحب الذريعة يستظهر أن هذا الكتاب هو كتاب البهجة المرضية الآتي بعد ).

- ٢ احتجاج المخالفين على إمامة أمير المؤمنين.
  - ٣ إرشاد المسترشدين.
- ٤ الإنصاف في النص على الأئمة الأشراف من آل عبد مناف.
- ٥ إيضاح المسترشدين في بيان تراجم الراجعين إلى ولاية أمير المؤمنين.
  - ٦ البرهان في تفسير القرآن.
  - ٧ البهجة المرضية في إثبات الخلافة والوصية ،
- ٨ تبصرة الولى فيمن رأى المهدى في زمان أبيه أو في غيبته الصغرى أو الكبرى.

  - ١١ تفضيل الأثمة على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبي الخاتم عليه.
    - ١٢ تفضيل على على أولى العزم من الرسل.
    - ١٣ تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب في إيضاح رجال التهذيب.
      - ١٤٤ التيمية في بيان نسب التيمي.
    - ١٥ التنبيهات في تمام كتاب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديّات.
      - ١٦ ثاقب المناقب في المعجزات.

٣١ - مناقب أمير المؤمنين.

١٧ - نزهة الأبرار في خلق الجنة والنار.

١٨ - حقيقة الإيمان.

١٩ - حلية الآراء (قال المترجم: والظاهر أنه مصحف الأبرار الآتي).

٢٠ - حليه الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار.

٢١ - حلية النظر في فضل الأئمة الإثني عشر.

٢٢ - الدر النضيد في خصائص الحسين الشهيد .-

٢٣ - سلاسل الحديد، منتخب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.

٢٤ - عمدة النظر في الأئمة الإثني عشر.

٢٥ - غاية المرام وحُجَّة الخصام في تعيين الإِمام من طريق الخاص والعام.

٢٦ - لوامع الأنوار في التفسير.

٢٧ - مدينة المعجزات.

٢٨ - المُحجَّة فيما نزل في القائم الحُجَّة.

٢٩ - معالم الزلفي في النشأة الأخرى.

٣٠ - معجزات النبي عَلَيْكُم.

٣٢ - مناقب الشيعة.

٣٣ - مولد القائم. ٣٤ - الميثمنة. ٣٥ - نور الأنوار في التفسير.

٣٦ - نزهة الأبرار ومنار الأفكار في خلق الجنة والنار.

٣٧ - نهاية الآمال في ما يتم به الأعمال.

٣٨ - نسب عمر بن الخطاب.

٣٩ - الهادي وضياء النادي (مجلدان في تفسير القرآن ).

٤١ – وفاة النبي عَلَيْكُم. ٤٠ ــ وفاة الزهراء.

٤٢ - روضة العارفين. ٤٣ - الهداية في تفسير القرآن.

قال المترجم: «وهذا السيد كان يروى عن جملة من المشايخ منهم السيد عبد العظيم بن السيد عباس الإستراباذي الأخباري، والشيخ محمود بن عبد السلام، والشيخ فخر الدين الطريحي النجفي صاحب كتاب مجمع البحرين. واعلم أن كتابه «البرهان في تفسير القرآن » ستة أجزاء قد جمع فيه جملة الأخبار الواردة في التفسير من الكتب القديمة العربية وغيرها» . أ ه. .

قال المؤلف في مقدمة تفسيره (١) بعد أن ذكر فضل القرآن الكريم ما نصه: «غير أن أسرار تأويله لا تهتدي إليه العقول، وأنوار حقائق خفياته لا تصل إليه قريحة المفضول،

<sup>(</sup>١) الجزء الأول ص ٢ وما بعدها.

ولهذا اختلف في تأويله الناس، وصاروا في تفسيره على أنفاس وانعكاس، قد فسرُّوه على مقتضى أديانهم، وسلكوا به على موجب مذاهبهم واعتقادهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر صلى الله عليهم وسلم أجمعين، أهل التنزيل والتأويل القائل فيهم جَلَّ جلاله: ﴿ وَمَا يَعْلُمْ تَأُويلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ في العلم ﴾ [آل عمران: ٧] لا غيرهم، وهم الذين أوتوا العلم وأولوا الأمر وأهل الاستنباط وأهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم كما جاءت به الآثار النبوية والأخبار الإمامية، ومن ذا الذي يحوى القرآن غيرهم ويحيط تنزيله وتأويله سواهم؟ ففي الحديث عن مولانا باقر العلم أبي جعفر محمد بن على عليهما السلام قال: «ما يستطيع أحد أن يدّعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء». وفي حديث آخر عن جابر قال: سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول: «ما من أحد من الناس ادّعي أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب، وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا على بن أبي طالب والأئمة من بعده ». وفي الحديث عن مولى الأمة وإمامها أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: «أن عبد الله بن عباس جاءه عليه السلام يسأله عن تفسير القرآن فوعده بالليل، فلما حضر قال: ما أول القرآن؟ قال: الفاتحة، قال: وما أول الفاتحة؟ قال: ﴿ بسم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحيم ﴾ ، قال وما أول ﴿ بسم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحيم ﴾؟ قال: ﴿ بسم ﴾ ، قال: وما أول ﴿ بسم ﴾ ؟ قال: الباء ، فجعل عليه السلام يتكلم في البآء طول الليل، فلما قرب الفجر قال: لو زادنا الليل لزدنا». وقال عليه السلام في حديث آخر: «لو شئتُ لأوقرتُ سبعين بعيراً في تفسير فاتحة الكتاب».

ثم ساق أحاديث أخرى ثم قال:

«إذا عرفت ذلك فقد رأيت عكوف أهل الزمان على تفسير مَن لم يرووه عن أهل العصمة سلام الله عليهم الذى أنزل التنزيل والتأويل فى بيوتهم وأوتوا من العلم ما لم يؤته غيرهم، بل كان يجب التوقف حتى يأتى تأويل عنهم لأن علم التنزيل والتأويل فى أيديهم مما جاء عنهم عليهم السلام فهو النور والهدى، وما جاء عن غيرهم فهو الظلمة والعمى، والعجب كل العجب من علماء علمى المعانى والبيان حيث زعموا أن معرفة هذين العلمين يطلع على مكنون سر الله جُلَّ جلاله من تأويل القرآن، قال بعض أئمتهم: ويل، ثم ويل، ثم ويل لمن تعاطى التفسير وهو فى هذين العلمين راجل، وذلك أنهم ذكروا أن العلمين مأخوذان من استقراء تراكيب كلام العرب البلغاء، والحقيقة، والمجاز، وغير ذلك.

ولا ريب أن محل ذلك من كتاب الله جَلَّ جلاله يحتاج معرفته إلى العلم به من

أهل التنزيل والتأويل، وهم أهل البيت عليهم السلام الذين علَّمهم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغى معرفة ذلك إلا منهم، ومن تعاطى معرفته من غيرهم ركب متن عمياء، وخبط خبط عشواء، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنَّى تُصرفون؟

«وقد كنت أولاً قد جمعت في كتاب «الهادي» كثيراً من تفسير أهل البيت عليهم السلام قبل عثورى على تفسير الشيخ الثقة محمد بن مسعود العياشي. وتفسير الشيخ الثقة محمد بن العباس بن ماهيار المعروف بابن الحجام ما ذكره عنه الشيخ الفاضل شرف الدين النجفي وغيرهما من الكتب الآتي ذكرها في الباب الخامس عشر في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب وذكر مصنفيها في مقدمة الكتاب، وهذه الكتب من الكتب المعتمد عليها، والمعوّل والمرجع إليها، مصنفوها مشايخ معتبرون، وعلماء منتجبون.

«وربما ذكرت في الكتاب التفسير عن ابن عباس على قلّة إذ هو تلميذ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وربما ذكرت التفسير من طريق الجمهور إذا كان موافقاً لرواية أهل البيت عليهم السلام.. عن ابن عباس عن النبي عليهم السلام. في فضل أهل البيت عليهم السلام.. عن ابن عباس عن النبي عليهم السلام.. وربع حلال، وربع النبي عليهم قال: «القرآن أربعة أرباع، فربع فينا أهل البيت خاصة، وربع حلال، وربع حرام، وربع فرائض وأحكام، والله أنزل فينا كرائم القرآن». والعجب من مصنفي تفسير الجمهور مع روايتهم هذه الرواية أنهم لم يذكروا إلا القليل في تفاسيرهم من فضل أهل البيت ولا سيما متأخري [هكذا] مفسريهم كصاحب الكشاف والبيضاوي.

«ثم إن لم أعثر على تفسير الآية من صريح رواية مسند عن أهل البيت ذكرت ما ذكره الشيخ أبو الحسن على بن إبراهيم الثقة في تفسيره، إذ هو منسوب إلى مولانا وإمامنا الصادق عليه السلام.

«وكتابى هذا يطلعك على كثير من أسرار علم القرآن، ويرشدك إلى ما جهله متعاطى التفسير من أهل الزمان، ويوضح لك عن ما ذكره من العلوم الشرعية والقصص والأخبار النبوية وفضائل أهل البيت الإمامية، إذ صار كتاباً شافياً ودستوراً وافياً ومرجعاً كافياً، حُجَّة في الزمان، وعيناً من الأعيان، إذ هو مأخوذ من تأويل أهل التنزيل والتأويل الذين نزل الوحى في دارهم عن جبريل عن الجليل، أهل بيت الرحمة، ومنبع العلم والحكمة، صلى الله عليهم أجمعين».

ثم ذكر المؤلف أنه ألَّف تفسيره خدمة للسلطان شاه بهادر خان الذي أثنى عليه بالغ الثناء، ووصل نسبه بنسب المصطفى عليه السلام، ثم قال: «واعلم أيها الراغب فيما جاء عن أهل البيت عليهم السلام من التفسير، والطالب لما سنح منهم من الحق المنير، أنى قد جمعت ما فى تفسير «الهادى ومصباح النادى» الذى ألَّفته أولاً إلى زيادات هذا الكتاب ليعم النفع ويسهل أخذه على الطلاب، إن فى ذلك لعبرة لأولى

الألباب، وشفاء للمؤمنين، ونوراً لمن استضاء به مِنْ خُلُصِ الأصحاب، فهو كتاب عليه المعول، وإليه المرجع لا تفاسير الجمهور، فهذا التفسير الظل وتفاسيرهم الحرور.

«فيقول مؤلفه فقيراً إلى الله الغنى، عبده هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسينى البحرانى: إنى جعلت قبل المقصود مقدمة فيها أبواب تشتمل على فوائد في الكتاب، وسميته «البرهان في تفسير القرآن» وهو قد اشتمل على كثير من أهل البيت عليهم السلام، الذين نزل القرآن في منازلهم، فمرجع تنزيله وتأويله إليهم، والله سبحانه نسأل أن يجعل محيانا محياهم، ومماتنا مماتهم، وهو حسبنا ونعم الوكيل».

ثم ذكر عدة أبواب:

الباب الأول: في فضل العالم والمتعلم.

والباب الثاني: في فضل القرآن.

والباب الثالث: في الثقلين وهما: كتاب الله والعترة.

(ويعنى بالعترة الأئمة الإثنى عشر كما صرّح بذلك في الحديث الثالث رواية عن على، وقيل: أهل بيت النبي عَلِي عامة).

والباب الرابع: في معنى الثقلين من طريق الخالفين وفي أنه ما من شيء يحتاج إليه العباد إلا وهو في القرآن وفيه تبيان كل شيء.

والباب الخامس: في أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة، عليهم السلام وعندهم تأويله، وذكر أحاديث منها: عن أبي عبد الله قال: «إنَّا أهل بيت لم ينبعث منا إلا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره».

وعن أبى عبد الله أيضاً قال: «والله إنى لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه فى كفى، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، قال الله تعالى: ﴿ فيه تبيان كل شيء ﴾ (١).

وعن يعقوب بن جعفر قال: «كنت مع أبي الحسن عليه السلام بمكة، فقال له رجل: إنك لتفسر من كتاب الله ما لم يُسمع، فقال: علينا نزل قبل الناس ولنا فُسر قبل أن يُفسر في الناس، فنحن نعلم حلاله وحرامه، وناسخه ومنسوخه، وسفريه وحضريه، وفي أي ليلة نزلت من آية، وفيمن نزلت، فنحن حكماء الله في أرضه، وشهداؤه على حلقه، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿سَتُكْتُبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩]، فالشهادة لنا والمسألة للمشهود عليه، فهذا قد أنهيته». وعن أبي عبد الله قال: «إنّا أهل بيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره، وإن عندنا من حلاله وحرامه ما يسعنا كتمانه ما نستطيع أن نحدَّث به أحداً».

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

والباب السادس: في النهى عن تفسير القرآن بالرأى والنهى عن الجدال، ويروى فيه عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون، قال أبو جعفر: بلغنى أنك تفسر القرآن. قال له قتادة: نعم، فقال له أبو جعفر: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك، قال قتادة: سل، قال: أخبرنى عن قول الله عَزَّ وجَلَّ في سبأ: ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيها السَّيْرُ سيرُوا فيها ليالي وأيًّاما آمنين ﴾ [سبأ: ١٨].

فقال قتادة: ذاك مَن خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمناً حتى يرجع إلى أهله، فقال أبو جعفر: ناشدتك الله يا قتادة، هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وكراء حلال يريد هذا البيت فتقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويُضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: اللَّهم نعم، فقال أبو جعفر: ويحك قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة، وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفاً بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ فَاجْعَلُ أَفْهُدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوي إليهم ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، ولم يعن البيت فيقول: : ﴿ إليه ﴾، فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي مَن هواها قبلت حجته وإلا فلا، يا قتادة، فإن كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنم يوم القيامة، قال قتادة: لا جَزَم والله لا فسرتها إلا هكذا، فقال أبو جعفر: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن مَن خوطب به » (ج ١ ص ١٨).

والباب السابع: في أن القرآن له ظهر وبطن، وعام وخاص، ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، والنبي على وهل بيته يعلمون ذلك وهم الراسخون في العلم، وروى فيه عن أبي جابر قال: سألت أبا جعفر عن شيء في تفسير القرآن فأجابني، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جُعلت فداك، كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، فقال لي: يا جابر، إن للقرآن بطناً، وللبطن بطناً وظهراً، وللظهر ظهراً، يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية لتكون أولها في شيء وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء، وهو كلام متصل ينصرف على وجوه» (جوه) (جوه).

«وروى فيه أيضاً عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الأحاديث تختلف عنكم، قال: فقال: إن القرآن نزل علي سبعة أحرف، وأذن للإمام أن يفتى على سبعة وجوه، ثم قال: ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أن يفتى على سبعة وجوه، ثم قال: ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ص: ٣٩] (جـ ١ ص ٢١).

والباب الثامن: فيما نزل عليه القرآن من الأقسام. وروى فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «أنزِل القرآن أثلاثاً، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام» (ج ١ ص ٢١).

والباب التاسع: في أن القرآن نزل بـ «إياك أعنى واسمعى يا جارة». وروى فيه عن أبى عبد الله قال: نزل القرآن بـ: «إياك أعنى واسمعى يا جارة»، ثم قال الكلينى: وفي رواية أخرى عن أبى عبد الله عليه السلام، معناه: ما عاتب الله عَزَّ وجَلَّ به نبيه عَلِيه فهو يعني به ما قد مضى في القرآن مثل قوله: ﴿ وَلَوْ لا أَن ثَبَّنَاكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٤] (جـ ١ ص ٢٢).

والباب العاشر: فيما عنى به الأئمة فى القرآن، وروى فيه عن أبى جعفر قال: «إذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء سمعت الله ذكر أحداً من هذه الأمة بخير فهم نحن، وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء من مضى فهم عدوناً» (ج١ ص ٢٢).

«وروى عن أبى عبد الله قال: لو قرىء القرآن كما أنزِل لألفيتنا فيه مسمين» (جدا ص ٢٢).

« وعن أبى جعفر قال: لولا أنْ زِيدَ في كتاب الله ونقص منه ما خفى حقنا على ذى الحجى، ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن » (جر ١ ص ٢٢ ).

«روى عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنتم الصلاة في كتاب كتاب الله عزّ وجلّ، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج؟ فقال: يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عزّ وجلّ، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبّلة الله، ونحن وجه الله، ونحن الآيات، ونحن البيئات، وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الحنزير، يا داود؛ إن الله خلقنا وأكرم خلقنا، وفضّلنا، وجعلنا أمناءه وحفظته وخُزّانه على ما في السموات وما في الأرض، وجعل لنا أضداداً وأعداء، فسمانا في كتابه وكنّي عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو(١)، وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه، وكنّي عن أسمائهم، وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين» عن أسمائهم، وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين»

والباب الحادي عشر: في معنى الباب العاشر.

والباب الثاني عشر: في معنى الثَّقَلين والخليفتين من طريق المخالفين.

<sup>(</sup>١) كأنه أيضاً يأخذ بالتقية !!

<sup>(</sup>م١٤ - التفسير والمفسرون ج٣)

والباب الثالث عشر: في العلَّة التي من أجلها أنَّ القرآن باللسان العربي، وأن المعجز في نظمه، ولم صار جديداً على مر الأزمان.

والباب الرابع عشر: في أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود.

والباب الخامس عشر: في أول سورة نزلت وآخر سورة.

والباب السادس عشر: في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب، وعد ما يزيد عن ستين كتاباً منها ما هو في التفسير كتفسير الحسن العسكرى، والطوسى، والطبرسى، والزمخشرى، ومنها ما هو في الحديث كالكافى، ومن لا يحضره الفقيه، والاستبصار، ومنها ما هو في الزهد والمواعظ.

ثم ذكر أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، ومحكما ومتشابها، وعاما وخاصا... الخوذكر امثلة لكل ذلك ، كما ذكر إن في القرآن ما هو على خلاف ما أنزل الله وضرب مثلا لذلك قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وتَنْهَوْنَ عَنِ مثلاً لذلك قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمَرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران:١١] ،قال أبو عبد الله لقارئ هذه الآية: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين عليه السلام والحسين ابني علي عليهم السلام؟ فقيل له: وكيف أنزلت يا بن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت: ﴿ كنتم خير أئمة أخرجت للناس » ألا تري مدح الله لهم في آخر الآية: ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ .

وَمِعْلَهُ أَنهُ قَرِئُ عَلَي أَبِي عِبِدُ الله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٣٤]، فقال أبو عبد الله: لقد سألوا الله عظيما أن يجعلهم المتقين إِمَامًا، فقيل له: يا بن رسول الله، كيف نزلت هذه الآية؟ فقال: إنما نزلت: «الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماما».

وقوله: ﴿ لَهُ مُعَقّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّه ﴾ [الرعد: ١١]، فقال أبو عبد الله: كيف يحفظ الشئ من أمر الله؟ وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ فقيل له: وكيف يكون ذلك يا بن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت: « له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله». قال: ومثله كثير» (جد الله ص ٣٤).

ثم ذكر ما هو محرف في القرآن ، وذكر من أمثلة ذلك قوله: « لكن الله يشهد على الله يشهد على الله على

<sup>(</sup>١) يشير إلي قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء:١٦٦]

التفسير والمفسرون ج٣

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رَسَالَتَهُ ﴾[المائدة: ٧٧] . (١)

وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [النساء:١٦٨] (٢). وقوله: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء:٢٢٧] (٢).

وقبوله: «ولو تري الذين ظلموا آل مُحَمد حقهم في غمرات الموت» [ الأنعام: ٩٣] ( عند ١ ص ٣٤).

• ثم ذكر أن بعض الآيات في سورة وتمامها في سورة أخري، فقوله في سورة البقرة في قصة بني إسرائيل «حين عبر بهم موسي البحر وأغرق الله فرعون وأصحابه وأنزل موسي بني إسرائيل [هكذا] وأنزل عليهم المن والسلوي فقالوا لموسي: ﴿ لَن نَصْبِر عَلَيْ طَعَام واحد فادع لنا ربَّك يُخْرِج لنا ممّا تُنبت الأرْضُ مَنْ بَقْلها وقَقْائها وَفُومها وعَدسها وبَعَسَلها ﴾ [البقرة: ٢١]، فقال لهم موسي: ﴿ قَالَ أَتَسْتَبْدُلُونَ الَّذِي هُو اَدْنَى بالَّذي هُو خَيْرٌ اهْبِطُوا مصراً فَإِنَّ لَكُم مًّا سَأَلْتُم ﴾ [البقرة: ٢١]، فقالوا له: ﴿ يَا مُوسَىٰ إِنَّ فيها قَوْمًا خَيْرٌ اهْبِطُوا مصراً فَإِنَّ لَن نَدْخُلها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِن يَخْرُجُوا مَنْها فَإِنَّ لَكُم اللَّه في سورة البقرة، ونصفها في سورة المائدة».

( جرا ، ص۳۶)

وقوله: ﴿ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَيْ عَلَيْه بُكْرَةً وأَصِيلاً ﴾ [الفرقان: ٥]، فرد عليهم: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَسِبْله مِن كَستاب وَلا تَخُطُّهُ بِيسم ينك إِذًا لاَّرْتَاب الْمُسبْطلُون ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، فنصف الآية في سورة الفرقان ونصفها في سورة العنكبوت. قال: ومثله كثير نذكره في مواضعه إن شاء الله».

• ثم ذكر أن في القرآن ردا على الزنادقة والثنوية وعبدة الأوثان والدهرية والمعتزلة و. . . و . . . وعلى من أنكر الرجعة ، وهنا عرض لقوله تعالى : ﴿ وَيُومْ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةً فَوجاً ﴾ [النمل: ٨٣] ، فروي عن حماد عن أبي عبد الله قال: ما يقول الناس في هذه الآية : ﴿ وَيُومْ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةً فَوْجاً ﴾ ، يقولون إنها في القيامة ؟ قال: ليس كما يقولون إن ذلك في الرجعة ، يحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين ؟ إنما

<sup>(</sup>١) يشير إلي قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ سَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَهْ مَ الْكَافِ دِنَ كَ

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تعالى ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَّمُوا أَيَّ مُنْقَلِّبٍ يَنْقَلُّهُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) يشير إِلَيْ قوله تعالَيْ : ﴿ وَلَوْ تَرُىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاً تَ الْمُوثَ ﴾ .

آية يوم القيامة قوله: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مَنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧]، وقوله: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرِيّة أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لا يُرْجِعُونَ ﴾ [الانبياء: ٩٥]، فقال الصادق عليه السلام: كل قرية أهلك أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة، وأما في القيامة فيرجعون، والذين محضوا الإيمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضا يرجعون» (جاص ٣٩).

«روي عن أبي عبد الله في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِن كَتَاب وَحَدْمة ثُمَّ جَاءَكُم رسُولٌ مُصدّق لَما مَعكُم لَتُؤْمنُنَّ بِه وَلَتَنصُرنُه ﴾ [آل عمران: ٨١]، قال: ما بعث الله نبيا من لدن آدم إلا ويرجع إلي الدنيا فينصر أمير الؤمنين وهو قوله: «لتؤمنن به» يعني رسول الله عَيْنِي «ولتنصرنه» يعنى أمير المؤمنين»

(ج ١ ص ٤٠).

«وروي عن معمر بن شمر قال: ذكر عند أبي جعفر عليه السلام جابر فقال: رحم الله جابرا، لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكُ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ [القصص: ٨٥]، يعني الرجعة، قال: ومثله كثير نذكره في مواضعه» (جـ ١ ص ٤٠).

وفي خاتمة الكتاب ذكر ابوابا هي:

اتباب الاول: في أن المعوذتين من القرآن.

والباب الثاني: في رد متشابه القرآن إلي تأويله، وساق امثلة كثيرة من الآيات التي توهم الاختلاف والتناقض ووفق بينها بما يتفق مع اللغة و الشرع تارة، وبما يتفق مع مذهبه الشيعي تارة أخري (١).

والباب الثالث: في فضل القرآن ، وساق فيه رواية عن علي عليه السلام أنه قال: «والذي بعث محمدا على الحق، واكرم أهل بيته ، ما من شئ تطلبونه من حرز: من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآن، فمن أراد ذلك فليسألني عنه». ثم ذكر أن رجالا سألوا عليا عما يؤمنهم من الغرق والحرق وغير ذلك فكان عليه السلام يعلم كل واحد من القرآن ما يدفع عنه هذا المكروه، في روايات متعددة.

(جع ص ٢٦٥ – ١٤٥).

والباب الرابع: في أن حديث أهل البيت صعب مستصعب، وساق روايات متعددة

<sup>(</sup>١) نقل المؤلف هذا الباب من كتاب الاحتجاج عن أبي طالب الطبرسي، قال: جاء بعض الزنادقة إلي أمير المؤمنين علي عليه السلام وقال له: لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم، فقال له عليه السلام: وما هو؟ قال قوله: ﴿ نَسُوا اللهُ فَسَيهُم ﴾ [التوبة: الدخلت في دينكم، فقال له عليه السلام: وما قفاء يومهم هذا ﴾ [الاعراف: ٥١]، وقوله: ﴿ وما كان ربك نسياً ﴾ [مريم: ٢٤]... إلخ (جم ص ٣٥).

في هذا المعني، منها: «عن أبي جعفر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ « إِن حديث آل محمد عَلَيْهُ صعب متصعب لا يؤمن به إِلا ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فما ورد عليكم من حديث آل محمد عَلَيْهُ فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلي الله وإلي الرسول وإلي العالم من آل محمد، وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشئ منه لا يحتمله فيقول: والله ما كان هذا، والإنكار هو الكفر» (ج٤ ص ٤٧).

والباب الخامس: في وجوب التسليم لأهل البيت فيما جاء عنهم عليهم السلام وساق روايات كثيرة... منها:

«عن أبي سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يقول لك أني قلت الليل إنه نهار والنهار إنه ليل؟ قلت: لا، قال: «فإن قال لك هذا أني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني» (جدة ص ٤٨٥).

« وروي عن علي بن سويد السائي. عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه كتب إليه في رسالته: ولا تقل لما يبلغك عنا أو ينسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه، فإنك لا تدري لم قلناه وعلى أي وجه وضعناه » .

(جع ص ٤٨٥).

« وروي عن كامل التمار عن أبي جعفر قال: كنت عنده فهو يحدثني إذ نكس رأسه إلي الأرض فقال: قد أفلح المسلّمون (١)، إذ المسلمين هم النجباء، يا كامل: الناس كلهم بهائم إلا قليلا من المؤمنين، والمؤمن غريب » ( حد ٤ ص ٥٤٥ ).

ثم قال المؤلف:

« ثم اعلم أيها الأخ في الدين، والطالب للحق المستبين، والراغب في علوم أهل اليقين محمد وآله والأثمة الراشدين والأمناء المعصومين حجة الله علي الخلق أجمعين، وأفضل الأولين والآخرين، فقد اشتمل الكتاب علي كثير من الروايات عنهم عليهم السلام في تفسير كتاب الله العزيز، وانطوي علي الجم الغفير من فضلهم وما نزل فيهم عليهم السلام واحتوي علي كثير من علوم الأحكام والآداب، وقصص الأنبياء وغير ذلك مما لا يحتويه كتاب، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، فليس لأحد أن يعمل بتفسير المخالفين بعد إظهار الحق وزهوق الباطل، والالتماس من الإخوان الناظرين في هذا الكتاب إن صح عندهم ما هو أصح من الأصول التي أخذت منها هذا الكتاب فليصلحوا ما تبين فيه من الخلل، لأن بعض الكتب التي أخذت منها هذا الكتاب

<sup>(</sup>١) يجر اللام مع تشديدها.

كتفسير علي بن إبراهيم وكان يحضرني فيه نسخ عديدة، والعياشي وكان يحضرني منه نسختان من أول القرآن إلي آخر سورة الكهف فأصلحت وصححت بحسب الإمكان من ذلك، والله سبحانه هو الموفق» (جـ٤ ص ٥٥١).

ثم ذكر اصطلاحاته ورموزه إلي من نقل عنهم، ثم ذكر أن كتابه هذا مبني علي كتب المشايخ الثلاثة: الشيخ محمد بن يعقوب، والشيخ محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، والشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ثم ذكر طريقه إليهم.

وفي آخر الكتاب ما نصه:

«وكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب المبارك المسمي بـ «البرهان في تفسير القرآن» علي يد مؤلفه الفهامة العلامة بحر العلوم الكامل العالم السيد هاشم ابن السيد سليمان بن السيد إسماعيل بن السيد عبد الجواد الحسيني البحراني لخزانة مولفه (هكذا) وفقه الله تعالي لتأليف مثله بحق محمد وآله – باليوم الثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة الخامسة والتسعين بعد الألف من الهجرة المحمدية علي مهاجرها وآله الصلاة والسلام» (حـ ٤ ص ٥٥١ – ٥٥٠».

\* \* \*

## • الكتاب في جملته تفسير بالرواية عن آل البيت:

من سورة الفاتحة

« روي عن أبي عبد الله في قوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]، قال: الطريق هو معرفة أمير المؤمنين، ومعرفة الإمام).

#### (جا ص٢٤).

- «وفي رواية أخري عنه قال: هو أمير المؤمنين عليه السلام ومعرفته، والدليل علي أنه أمير المؤمنين قوله: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكَتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيمٌ ﴾ [الزخرف: ٤] وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله: ﴿ الصّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (ج رص ٤٧). - «وعن أبي عبد الله في قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، قال: المغضوب عليهم الغصاب، والضالين الشكاك الذين لا يعرفون الإمام» (جراص ٤٧).

\* \* \*

سورة البقرة

«عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ \* ذَلِكَ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:١ - ٢]. قال: الكتاب علي لاشك فيه، ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾، قال: فيه تبيان لشيعتنا » (جـ ١ ص ٥٣ م).

- « وعنه في قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣] قال: من آمن بقيام القائم عليه السلام أنه حق » (ج ١ ص ٥٣ ).

- « وفي رواية عن الصادق: أن الغيب هو الحجة الغائب، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنزِلَ عَلَيْهُ آيَةٌ مِّن رَّبِهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ [يونس: ٢٠] (جِرا ص ٣٥ - ٥٤).

- ( وعند قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة:٧]، روي عن الإمام العسكري قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أيكم وقي بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة »؟ فقال علي عليه السلام: أنا هو يا رسول الله، وقيت بنفسي نفس ثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري.

فقال رسول الله عَلَيْكَ : « حدث بالقصة إخوانك المؤمنين ولا تكشف عن اسم المنافقين الكائدين لنا فقد كفاكم الله شرهم وأخرهم للتوبة لعلهم يتذكروا أو يخشوا».

فقال علي عليه السلام: إنني بينا أسير في بني فلان بظاهر المدينة وبين يدي بعيدا

مني ثابت بن قيس، إذ بلغ بئرا عارية قديمة بعيدة القعر، وهناك رجل من المنافقين فدفعه ليرميه في البئر فتماسك ثابت بي، ثم عاد فدفعه والرحل لا يشعر بي حتي وصلت إليه وقد اندفع ثابت في البئر، فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين خوفا علي ثابت فوقعت في البئر لعلي آخذه، فنظرت فإذا أنا قد سبقته إلي قرار البئر.

فقال رسول الله عَلَيْكَ: «وكيف لا تسبقه وأنت أرزن منه، ولو لم يكن من رزانتك إلا ما في جوفك من علم الأولين والآخرين الذي أودع الله ورسوله لكان من حقك أن تكون أرزن من كل شئ، فكيف كان حالك وحال ثابت»؟

قال: يا رسول الله، فصرت إلي البئر واستقررت قائما وكان ذلك أسهل علي وأخف علي رجلي من خطاي التي كنت أخطوها رويدا رويدا، ثم جاء ثابت فانحدر فوقع علي يدي وقد بسطتها إليه، وخشيت أن يضرني سقوطه علي أو يضره، فما كان إلا كطاقة ريحان تناولتها بيدي، ثم نظرت فإذا ذلك المنافق ومعه آخران علي شفير البئر وهو يقول لهما: أردنا واحدا فصارا اثنين فجاءوا بصخرة فيها مائة «من»فأرسلوها فخشيت أن تصيب ثابتا فاحتضنته وجعلت رأسه إلي صدري وانحنيت عليه فوقعت الصخرة علي مؤخر رأسي فما كانت إلا كترويحة بمروحة تروحت بها في حمارة القيظ، ثم جاءوا بصخرة أخري فيها قدر ثلاثمائة «من» فأرسلوها علينا وانحنيت علي ثابت فأصابت مؤخر رأسي فكان كماء صب علي رأسي وبدني في يوم شديد الحر، ثم جاءوا بصخرة ثالثة فيها قدر خمسمائة «من» يديرونها علي الأرض لا يمكنهم أن يقلبوها فأرسلوها علينا فانحنيت علي ثابت فأصابت مؤخر رأسي وظهري يكنهم أن يقلبوها فأرسلوها علينا فانحنيت علي ثابت فأصابت مؤخر رأسي وظهري فكانت كثوب ناعم صببته علي بدني ولبسته فنعمت به، فسمعتهم يقولون: لو أن لابن أبي طالب وابن قيس مائة ألف روح ما نجت منها واحدة من بلاء هذه الصخور، ثم انصرفوا فدفع الله عنا شرهم، فأذن الله لشفير البئر فانحط، ولقرار البئر فارتفع، فاستوي القرار والشفير بعد بالأرض فخطونا وخرجنا.

فقال رسول الله على: «يا أبا الحسن، إن الله عز وجل أوجب لك من الفضائل والثواب ما لا يعرفه غيره، ينادي مناد يوم القيامة: أين محبو علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم: خذوا بأيدي من شئتم من عرصات يوم القيامة فأدخلوهم الحنة، وأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف رجل، ثم ينادي مناد: أين البقية من محبي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم مقتصدون فيقال لهم: تمنوا علي الله ما شئتم فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمناه ثم يضعف له مائة ألف ضعف، ثم ينادي مناد: أين البقية من محبي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم ظالمون لأنفسهم معتدون عليها، ويقال: أين المخضون لعلي بن أبي طالب؟

فيؤتي بهم جم غفير وعدد كثير، فيجعل كل ألف من هؤلاء فداء لواحد من محبي علي بن أبي طالب عليه السلام ليدخلوا الجنة، فينجي الله عز وجل محبيك ويجعل أعداءهم فداءهم.

ثم قال رسول الله على عليه السلام: «انظر» فنظر إلى عبد الله ابن أبي وإلى سبعة من اليهود، قال: قد شاهدت، ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فقال رسول الله على أنت يا على أفضل شهداء الله في الأرض بعد محمد رسول الله عَلَى الله عَلَى أَبْصارِهم عُشاوة ﴾ قال فذلك قوله: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهم وَعَلَى أَبْصارِهم عُشاوة ﴾ تبصرها الملائكة فيعرفونهم بها، ويبصرها رسول الله على ويبصرها خير خلق الله بعده على بن أبي طالب عليه السلام، ثم قال: ﴿ ولَهم عُذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة:٧]: في الآخرة: ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُذُبُون ﴾ [البقرة:١٠] من كفرهم بالله وكفرهم بمحمد رسول الله عَنِهُ ﴾ [البقرة:١٠]

(ج ا ص ٥٨ - ٥٩)

- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّه وَبِالْيَومُ الآخرِ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]، يروي عن جعفر الصادق أنه قال: إِن رسول الله عَلَيْكَ لما أوقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف، ثم قال: «يا عباد الله، انسبوني»، فقالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ثم قال: «أيها الناس ألست أولي بكم من أنفسكم، فأنا مولاكم أولي بكم من أنفسكم، فأنا مولاكم أولي بكم من أنفسكم، فأنا مولاكم فقال: «اللهم إني أستشهدك بقول هؤلاء» - ويقول ذلك ثلاثا - ثم قال: «ألا فمن فقال: «اللهم إني أستشهدك بقول هؤلاء» - ويقول ذلك ثلاثا - ثم قال: «ألا فمن كنت مولاه وأولي به، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله»، ثم قال: «قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين»، فقام من بين ففعل ذلك وبايع له، ثم قال: «قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين»، فقام من بين قال بعد ذلك لتمام التسعة ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم، فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب عليه اللعنة (١).

<sup>(</sup>١) مرة ثانية نعود لنؤكد أنه لا يجوز سب الصحابة رضوان الله عليهم - فضلا عن لعنهم لقوله عليه من الله عليه على المنهم ولا لقوله عليه على المنهم الله عليه على المنهم الله عليه الله على الله عليه الله على ال

فضلا عن أنه قد وردت في كتب السنن الكثير من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر علي رسول الله على وعنده نساء من قريش بكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر رضي الله عنه قمن يبتدون الحجاب، فأذن له رسول الله على على ورسول الله في ورسول الله يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله! قال: (عجبت من =

= هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، قال عمر: فأنت يا رسول الله كَتُلُهُ ؟! قلن: نعم، كنت أحق أن يهبن. ثم قال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله عَلِهُ ؟! قلن: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله عَلَهُ ، قال رسول الله عَلِهُ : «والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك» (متفق عليه).

وقد شهد له علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر علي سريره فتكنفه الناس ، يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي، فترحم علي عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقي الله بمثل عمله منك، وإيم الله، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي عليه يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعسمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعسمر، وحسرجت أنا وأبو بكر وعمر» وحمر» وحمر، وحمر» وحمر، وحمره عليه ).

كيف يجيز هؤلاء القوم لأنفسهم سب عمر رضي الله عنهم ولعنه، وقد مات الرسول عَلَيْتُهُ وهو عنه راض؟ (البلتاجي).

وقد دأبت الشيعة علس سب الصحابة رضوان الله عليهم - ممن خالفوا عليا كرم الله وجهه -

فهذا ملا محسن الكاشي يطعن في تفسيره علي أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم من صحابة رسول الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي وبذل في سبيل نصرته دمه وماله، كما يطعن في بني أمية ويرميهم بكل نفيصة، وهو في حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة الشيعية.

فِمِثْلًا عندِ تَفِسِيرِهِ لِقِولِهِ يَعِالِي: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسِكُم مِّنِ دِيَارِكُمْ ثُمِّ أَقْرِرَتُيمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ \* ثُمُّ أَنتُمْ هَوُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِنْكُم مِّن دِيارِهِم تَظَاهرُون عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسِارَىٰ تَفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرِاجَهُمْ ٱفْتُؤُمْنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونِ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءَ مَن يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنكُم إلا خِزي في الْحَيَاةِ الدُّنيَّا وَيُوْمَ الْقِيَامَةِ يَرِدُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَّا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٤ -٨٥] .. بجده يفسر الآية تفسيرا مختصراً مقبولا، ثم يروي عن القمي : « أنها نزلت في أبي ذر -رحمة الله عليه - وفيما فعل به عثمان بن عفان وكان سبب ذلك: أنه لما أمر عثمان بنفي أبي ذر - رحمة الله عليه - إلى الربذة، دخل عليه أبو ذر وكان عليلا وهو متكئ على عصاه، وبين يدي عثمان مائة ألف درهم أتته من بعض النواحي، وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم، فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إلينا من بعض الأعمال مائة ألف درهم أريد أن أضم إليها مثلها ثم أري فيها رأيي . . قال أبو ذر : يا عثمان ، أيما أكثر ؟ مائة ألف درهم أم أربعة دنانير؟ قال عشمان : بل مائة ألف درهم، فقال : أما تذكر إذ أنا وأنت دخلنا على رسول الله عَلَيْهُ عشاء فوجدناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا، فقلت له: بأبي أنت وأمني . . . . دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا، وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشرا، فقال: نعم . . قد بقي عندي من فئ المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتها، وخفت أن يدركنتي الموت وهي عندي، وقد قسمتها اليوم فاسترحت.، فنظر عثمان = = إلى كعب الأحبار فقال له: يا أبا إسحاق، ما تقول في رجل أدي زكاة ماله المفروضة. . هل يجب عليه فيها بعد ذلك شئ؟ فقال: لا ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شئ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب، فقال: يابن اليهودية المشرِكة، ما أنتِ والنظر في أحكام المسلِمين؟ قُول الله عِز وجل أصدق من قِولك حيث قال ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهُمُ ۖ وَالْفَضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ . . إلي قوله: ﴿ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤ - ٣٥].. قال عثمان: يا أبا ذر، إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك، ولولا صحبتك لرسول الله عَلِي لَهُ عَلِي الله عَلَي الله عَل الله عَلى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَل الله عَل الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْه عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ « لا يفتنونك يا أبا ذر ولا يقتلونك » . . أما عقلي فقد بقي منه ما أذكرني حديثا سمعته من رسول الله عَلَيْهُ قاله فيك وفي قومك، قال: وما سمعت من رسول الله عَلِيَّة في وفي قومي ؟قال: سمعته يقول - وهو قوله عَلي - إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثون رجلا صيروا مال الله دولا، وكتاب الله دغلا، وعباد الله خولا، والصالحين حزبا، والفاسقين حزبا، قال عثمان: يا معشر أصحاب محمد، هل سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ قالوا لا ، ما سمعنا هذا من رسول الله عليه . قال عثمان: ادعوا عليا. . فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان: يا أبا الحسن، أسمع ما يقول هذا الشيخ الكذاب، فقال أمير المؤمنين يا عثمان لا تقل كذابا، فإني سمعت رسول الله عظي يقول: « ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ». قال أصحاب رسول الله: صدق على، سمعنا هذا من رسول الله، فعند ذلك بكي أبو ذرّ، وقال: ويلكم . . كلكم قد مد عنقه إلى هذا الماء، ظننتم أني أكذب على رسول الله عليه ، ثم نظر إليهم فقال: من خيركم؟ فقالوا: أنت تقول إنك خيرنا، قال: نعم . . خلفت حبيبي رسول الله علي وهو على بعيره، وأنتم قد أحداثم أحداثا كثيرة، والله سائلكم عن ذلك ولا يسالني. فقال عثمان: يا أبا ذر، اسالك بحق رسول الله إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه؟ فقال أبو ذر : والله لو لم تسالني بحق رسول الله الله وحرم رسوله، على البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال: مكة حرم الله وحرم رسوله، أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت، فقال: لا ولا كرامة لك، قال: المدينة حرم رسول الله، فقال: لا ولا كرامة لك، قال: فسكت أبو ذر، فقال: وأي البلاد أبغض إليك أن تكون بها؟ قال: الريدة التي كنت بها على غير دين الإسلام، فقال عثمان: سر إليها، فقال أبو ذر: قد سألتني فصدقتك، وأنا أسألك فأصدقني، قال: نعم، قال: أخبرني لو أنك بعثتني فيمن بعثت من أصحابك إلى المشركين فأسروني وقالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملك؟ قال: كنت أفديك قال: فإن قالوا: لا نفديه إلا بكل ما تملك قال: كنت أفديك، فقال أبو ذر: الله أكبر... قال لي حبيبي رسول الله علي يوما: « يا أبا ذر كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله.... أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت، فيقال: لا ولا كرامة لك، فتقول المدينة حرم رسول الله فيقال: لا ولا كرامة لك، تم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول: الربذة التي كنت بها على غير دين الإسلام، فيقال لك: سر إليها، فقلت: وإن هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال: والذي نفسى بيده إنه لكائن، ، فقلت: يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي فأضرب به قدما قدما؟ قال: «لا . . . اسمع واسكت ولو لعبد حبشي، وقد أنزل الله فيك وفي عثمان خصمك آية، فقلت وما هي يا رسول الله؟ فقال قول الله . . . . وتلا الآية » . (جر ١ ص ٢٤ - ٤٢) ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ أَنِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا ﴾ ... الآية [التوبة: ، ٤] ، تجده لا يعترف بهذه المنقبة لابي بكر، رضي الله عنه بل ويحاول بكل جهوده أن يأخذ منها مغمزا وطعنا علي أبي بكر، وذلك حيث يقول ما نصه : ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ﴾ : وهو أبو بكر ﴿ لا تَحْزَنْ ﴾ : لا تخف ﴿ إِنَّ اللّه مَعْنَا ﴾ : بالعصمة والمعونة . في الكافي عن الباقر أن رسول الله عَلَيْ أقبل يقول لابي بكر في الغار : اسكن فإن الله معنا وقد اخذته الرعدة وهو لا يسكن ، فلما رأي رسول الله حاله قال له : تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون ؟ وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون ؟ قال : نعم فمسح رسول الله عَلَيْ يبده علي وجهه فنظر إلي الأنصار يتحدثون ، وإلي جعفر وأصحابه يغوصون فأضمر تلك الساعة أنه ساحر. . ﴿ فَأَنْزَلُ الله سَكِينَتُهُ ﴾ : أمنته التي تسكن إليها القلوب ﴿ عَلَيْهُ ﴾ . . في الكافي عن الرضا: أنه قرأها « علي رسوله » قيل له : هكذا؟ قال : هكذا نفرؤها ، وهكذا تنزيلها . والعياشي عنه : إنهم يحتجون علينا بقوله تعالى : ﴿ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغَارِ ﴾ وما لهم في ذلك من حجة ، فوالله لقد قال الله : « فانزل الله سكينته علي رسوله » وماذكره فيها بخبر ، قيل : هكذا تقرأونها ؟ قال : هكذا قرأتها » ( جد ١ ص ٢٥٧ ) .

بِ مَدَّدِ عِنْدَ تِفِسْ يِرِهُ لِقِوِلِهِ تِعِالِي: ﴿ يَا أَيُّهَا إِلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ ﴾ الآيات إلى قوله ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَت مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ١ - ٣].. نراه ينقل عن النُّه مي في سبَّب نزول هذه الآية: ( أن رسول الله عَيْكَ كَان في بعض بيوت نسائه، وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه، وكانت ذات يوم في بيت حفصة، فذهبت حفصة في حاجة لها، فتناول رسول الله مارية، فعلمت حفصة بذلك فغضبت، وأقبلت على رسول الله عَلَي فقالت: يا رسو الله. . في يومي؟ وفي داري وعلي فراشي؟ فاستحي رسول الله منها فقال: كفي فقد حرمت مارية على نفسي، ولا أطؤها بعد هذا أبدا، وأنا أفضي إليك سرا إن أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجِمعينِ، فِقِالت: نعم. مراهو؟ فِقال: إِن أَمَّا بكريلي الخلافة بعدي، ثم بعده أَبُوك، فقالت: ﴿ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ﴾؟ قال: ﴿ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾، فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك، وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلي عمر فقال له: إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشئ ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة، فجاء إلي حفصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة، فأنكرت ذلك وقالت: ما قلت لها من ذلك شيئا، فقال لها عمر: إن ذلك حق فاخبرتنا حتى نتقدم فيه، فقالت: نعم . . . قد قاله رسول الله عَلِيَّة ؛ فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول الله ، فنزل جبريل على رسول الله بهذه السورة، قال: ﴿ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾: يعني أظهره على ما أخبِرتِ بهِ وِما هِموا به من قتله . . ﴿ عَرَّفَ بَعْضُهُ ﴾ : أخبرها وقال: لَم أخبرت بما أخبرتك؟ ﴿ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ . . قال : لم يخبرهم بما يعلم مما هموا به من قتله » .

ويطعن السيد عبد الله العلوي الشهيرب «شبر» علي الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب منه، ويجردهم من كل فضل نسب إليهم في القرآنِ تنقيصا لهم، وحطا من قدرهم. ويجردهم من كل فضل نسب إليهم في القرآنِ تنقيصا لهم، وحطا من قدرهم. فضل عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبه لا تَحْزُنُ إِنَّ عَلَى الْعَارِ الْمُ يَعُولُ لَصَاحِبه لا تَحْزُنُ إِنَّ عَلَى الْعَارِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

فقال: بخ بخ لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولي كل مؤمن ومؤمنة، ثم تفرقوا عن ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق. ثم إن قوما من متمردي حبابرتهم تواطئوا بينهم إن كان لمحمد عليه كائنة ليدفعن هذا الأمر عن علي عليه السلام ولا يتركونه له، فعرف الله ذلك في قلوبهم، وكانوا يأتون رسول الله عليه ويقولون: لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلي الله وإليك وإلينا، وكفيتنا مؤنة الظلمة والجبابرة في سياستنا، وعلم الله في قلوبهم خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض أنهم

ويقول فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي: «بدهي أن هذا الاتجاه في تفسير ما سبق من الآيات، إنما دفع قائليه إليه ما يعتقدون في الإمامية والائمة.

ولسنا بحاجة إلي الإطالة في إبطال هذا الاتجاه، بعد ما أثبت لنا علماء الحديث ونقاده، أن كل الروايات في ولاية على ليس لها أساس من الصحة، وأنها من وضع الشيعة أنفسهم ليروجوا بها مذهبهم في الإمامية والائمة.

ثم ألا تري معي أن ما ذكره البحراني في آخر روايته لحديث الولاية من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله في ما نزل في علي بن أبي طالب عليه السلام فما نزل ، فيه رائحة الكذب والافتراء علي عمر رضي الله عنه؟ (الاتجاهات المنحرفة ص ٥٨).

ولا يفوتنا أن ننبه علي أن الكثير من الأحاديث التي يرويها الشيعة في تفاسيرهم عن رسول الله أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقولون: هي في الغالب مكذوبة موضوعة لا أصل لها، وقد مر بك الكثير من هذه الروايات، وهي ناطقة على نفسها بالوضع، فلست في حاجة إلي بيان وضعها بميزان نقد الرواة، إذ نحن في غني عن هذا بعد ما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه في ثنايا الفاظه ومعانيه. والمصنف بعد هذا لا يفوته أن يذكر في نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن أهل البيت ما يشهد لفضل هذه السورة، وما أعد الله لقارئها من الاجر والثواب، وفي اعتقادي أن هذه الروايات المنسوبة إلى أبي وابن عباس في فضائل المسور.

على العداوة مقيمون، ولدفع الحق عن مستحقه مؤثرون، فأخبر الله عز وجل محمدا عنهم فقال: يا محمد: ﴿ من الناس من يقول آمنا بالله ﴾ الذي أمرك بنصب على عليه السلام إماما وسائسا لأمتك ومدبرا، ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ بذلك ولكنهم مواطئون على هلاكك وإهلاكه، يواطئون أنفسهم على التمرد على على عليه السلام إن كانت بك كائنة ».

ثم ساق تفسير الآيات بعد علي هذا النحو الغريب العجيب، وذكر أن «الجبال انقلبت لعلي بن أبي طالب فضة، ثم ذهبا، ثم مسكا وعنبرا وجواهر ويواقيت، ونادته أنها مسخرات له فليأمرها بما يشاء، وأنها نادته بأن له عند الله من الشأن العظيم ما لو سأل الله أن يحط السماء إلي الأرض أو ينقل الأرض إلي السماء لفعل . . . . . وأن هذا كله وغيره وقع أمام القوم وشاهدوه فمرضت قلوبهم بالإضافة إلي مرض أجسامهم لما شاهدوه من فضل علي ، فقال الله عند ذلك: ﴿ في قلوبهم مرض فرادهم الله مرضا ألله مرضا ألله على . . . إلخ » (جدا ص ٢٠ ، ٢١).

انتقام الله والقائم من ذرية قتلة الحسين:

وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَسْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّه فَإِن انتَهُواْ فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣] قال ما نصه: « . . عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ قال: أولاد قتلة الحسين عليه السلام » .

- «وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام أنه قال: إذا قام القائم عليه السلام، قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال السلام أنه قال: إذا قام القائم عليه السلام، قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها، فقال: هو كذلك، قلت: فقول الله عز وجل: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤] ما معناه؟ فقال: صدق الله في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين يرضون فعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه، ولو أن رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم، قال: فقلت له: بأي شئ يبدأ القائم فيكم؟ [هكذا] قال: يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل»

\* \* \*

## سورة آل عمران

#### • النقص في القرآن:

« وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَٱلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] قال ما نصه:

«الشيخ في أماليه عن أبي محمد الفحام قال: حدثني محمد بن عيسي عن هارون قال: حدثني جعفر بن محمد عليه السلام يقرأ [هكذا]: «إن الله اصطفي آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد علي العالمين» قال: هكذا نزلت.

«علي بن إبراهيم قال العالم عليه السلام: نزل: « آل عمران وآل محمد علي العالمين » فاسقطوا آل محمدا من الكتاب» (جـ١ ص ٢٧٧).

\* \* \*

سورة النساء

وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة النساء: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ الْمُوا ثُمَّ الْمُوا ثُمَّ الْمُوا ثُمَّ الْمُدُوا ثُمَّ الْمُدُوا ثُمَّ الْمُدُوا ثُمَّ اللهُ لِيغْفِر لَهُمْ وَلا لَيهُديهُمْ سَبِيلاً ﴾ [ النساء:١٣٧]، قال ما نصه: ﴿ عَن أَبِي عبد الله عليه السلام في قوله عَز وجل ﴿ إِن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ﴾ [ هكذا في الأصل] قال: نزلت في فلان وفلان وفلان أمنوا بالنبي في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي عَلَيْهُ : من كنت مولاه فعلي مولاه ، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ، ثم كفروا حيث مضي رسول الله عَلَيْهُ فلم يقروا بالبيعة ، ثم ازدادوا كفرا السلام ، ثم كفروا حيث مضي رسول الله عَلَيْهُ فلم يقروا بالبيعة ، ثم ازدادوا كفرا

بأخذهم من بايعهم بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شئ» (ج١ ص ٤٥١).

#### \* \* \*

سورة المائدة

وعند قوله تعالى في أول سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ﴾ [المائدة: ١] يقول ما نصه: «عن عكرمة أنه قال: ما أنزل الله جل ذكره: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ﴾ إلا ورأسها على بن أبي طالب عليه السلام».

- «عَن عَكرمة عن ابن عباس قال: «ما نزلت آية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلا وعلي شريفها وأميرها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد عَيْكَ في غير مكان، وما ذكر عليا إلا بخير ».

- « وفي صحيفة الرضاعليه السلام قال: ليس في القرآن آية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلا في حقنا ».

- « . . . عن أبي جعفر في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ﴾ ، قال : إن رسول الله عَلَي عقد عليهم لعلي عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن ، ثم أتزل الله : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام » ( جـ ١ ص ٤٣١ ) .

- وعند قوله في سورة المائدة: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرة مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥] يقول ما نصه: « . . . عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن الْحَاسِرِينَ ﴾ قال: تفسيرها في بطن القرآن: ومن يكفر بولاية على عليه السلام، وعلى هو الإيمان » (جـ١ ص ٤٥٠).

- وعند قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولْنَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة ٤٧]، قال ما نصه: ﴿ . . . العياشي عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال: قد فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد فأبي أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة، وقد قال الله: ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَيُ اللّهُ عَمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ، وكان أبو بكر أول من منع من آل محمد حقهم فظلمهم فظلمهم وحمل الناس علي رقابهم، ولما قبض أبو بكر استخلف عمر علي غير شوري من المسلمين ولا رضا من آل محمد فعاش عمر بذلك لم يعط آل محمد حقهم وصنع ما المسلمين ولا رضا من آل محمد فعاش عمر بذلك لم يعط آل محمد حقهم وصنع ما صنع أبو بكر».

- وعند تفسيره لقوله تعالي في سورة المائدة: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ... ولِيْحُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا ﴾ قال: إن رهطا من اليهود أسلموا، منهم عبد الله بن سلام، وأسيد بن ثعلبة، وابن يامين، وابن صوريا، فاتوا النبي عَيِّ فقالوا: يا نبي الله، سلام، وأسيد بن ثعلبة، وابن يامين، وابن صوريا، فاتوا النبي عَيِّ فقالوا: يا نبي الله، هذه الآية: ﴿ إِنْمَا وليُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ... إلي قوله: ﴿ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ قال رسول الله عنه إنما وليكم الله ورسول الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله الله ورسول الله ورسوله أي حال أعطاك »؟ قال: (اكعا. فكبر النبي عَلَيْ وكبر أهل الله ورسُولُهُ والله ويعلي بن أبي طالب وليكم بعدي »، قالوا: رضينا بالله ربا، الله ورسُولُهُ والّذين آمنُوا فَإِنْ حزب الله هم الْغالبُون ﴾ [المائدة: ٥]، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله في ما نزل في على بن أبي طالب عليه السلام، فما نزل ».

(جراص ٤٨٠).

<sup>=</sup> وليس بغريب أن يذكروا مثل هذه الروايات المكذوبة في تفاسيرهم بعد ما سوَّدوا كتبهم من أولها بالأحاديث الموضوعة على رسول الله عَلَيْكُ وعلى ال بيته عليهم رضوان الله.

كما لا يفوتنا أن نقول: إن الطبرسى - مثلاً - لم يكن صادقاً في وصفه لكتابه هذا بأنه محجة للمحدّث، ذلك لأنًا تتبعناه فوجدناه غير موفق فيما يروى من الأحاديث في تفسيره، فقد أكثر من ذكر الموضوعات، خصوصاً ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبي على أو إلى أهل البيت مما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. وإذا نحن تتبعنا ما يرويه من الأحاديث في فضائل السور لوجدناه قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور مسنداً إلى أبي وغيره، ومرفوعاً إلى رسول الله على أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم.

كذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروى في تفسيره من الأحاديث ما يشهد لمذهبه أو يتصل بِه، وهي أخبار نقرؤها ولا نكاد نرِي عِليها صبغة الصدق ورواء الحق.

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مَنذُرٌ وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧].. بحد أنه يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة، ثم يمر عليها بدون تعقيب منه، مما يدل على أنه يصدقها ويقول بها. فهو بعد أن ذكر أقوالاً أربعة في معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه قال: «لما نزلت الآية قال رسول الله عَيْلُة : أنا المنذر وعلى الهادي من بعدي، يا على ... بك يهمندي المهمندون ». ونقل بسنده إلى أبي بردة الأسلمي أنه قال: «دعا رسول الله عَلَيْ بالطهور وعنده على بن أبي طالب، فأخذ رسول الله عَلَيْ بيد على بعد ما تطهر فالزمها بصدره ثم قال: =

= ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ﴾ . . ثم ردها إلى صدره، ثم قال : ﴿ وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ . . ثم قال : إنك منارة الأنام، وغاية الهدى، وأمير القرى، وأشهد على ذلكِ أنكِ كَذَلكِ » ( جَرِي ص ٥ ) .

الأنام، وغاية الهدى، وأمير القرى، وأشهد على ذلك أنك كذلك (جرير ص ٥). ومشلاً عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمُودَةَ فِي الْقُوبَىٰ ﴾ ومشلاً عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمُودَةَ فِي الْقُوبَىٰ ﴾ [الشورى: ٢٣]. بحده يذكر أقوالاً ثلاثة في معنى هذه الآية : أحدها: لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجراً إلا التوادد والتحاب فيما يقرب إلى الله تغالى من العمل الصالح.

وثانيها: أن معناه: إلا أن تودُّوني في قرابتي منكم وتحفظوني لها.

وثالثا: إلا أن تودوا قرابتي وتحفظوني فيهم.. وهنا يسوق من الروايات عن أهل البيت وغيرهم مما يصرح بأن الذين أمر الله بمودتهم: على وفاطمة وولدهما، ويروى فيما يروى هذا الحديث الغريب الذي نقله من كتاب «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» مرفوعاً إلى أبى أمامة الباهلى.. قال: قال رسول الله على في الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى، وخُلقت أنا وعلى من شجرة واحدة، فأنا أصلها، وعلى فرعها، وفاطمة لقاحها، والحسن والحسين ثمارها، وأشياعنا أوراقها، فمن تعلق يغصن من أغصانها نجا، ومن زاغ عنها هوى، ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام حتى يصير كالشن البالي، ثم لم يدرك محبتنا كبه الله على منخريه في القربي (جرح ص ٣٨٧ – ٣٨٩).

وكثيراً ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها ونلاحظ عليه أنه يذكرها بدون أن يعقب عليها. اللَّهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة، فإنه ينبه على كذب الرواية، ويبين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن الصواب، فمثلاً عند قوله تعالى: ﴿ وَهُلْ أَتَاكَ نَبُ أَلْحُصُمْ إِذْ تَسُورُوا الْمحراب \* إِذْ دَخُلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ ﴾ ... الآيات [سورة ص: ٢١ – ٢٦] بحده يقول: ﴿ وَاخْتَلْف فَى استغفار داود من أى شيء كان، إنه حصل منه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع والتذلل بالعبادة والسجود، كما أخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله: ﴿ وَالّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفُر لِي خَطِيئتي يَوْمَ الدّينِ ﴾ [الشعراء: ٢٨]. وأما قوله: ﴿ فَغَفُرنَا لَهُ ذَلِكَ ﴾: فالمعنى: أَلَّم قبل منه وأثبتناه، فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله: ﴿ يُخَلَّدُعُونَ اللَّه وَهُو خَادِعُهُم ﴾ ألنساء: ٢٤ ]. وقوله: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِم ﴾ [البقرة: ١٥]. فلما كان المقصود من الأستغفار والتوبة القبول قيل في جوابه: غفرنا. وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم. ومن جوز على الأنبياء الصغائر قال: إن استغفاره كان لذنب صغير وقع منه، ثم إنهم اختلفوا في ذلك على وجوه:

أحدها: أن أوريا بن حيان خطب امرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه، فبلغ داود جمالها فخطبها أيضاً فزوجها منه، فقد موه على أوريا، فعوتب داود على الدنيا... عن الجبائي.

وثانيها: أنه أخرج أوريا إلى بعض تغوره فقُتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من جنده إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته، فعوتب على ذلك بنزول الملكين.

وثالثها: أنه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزويج بها، فحينئذ يجوز لغيرهم أن يتزوج، فلما قُتل أوريا خطب داود امرأته ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه من أنَّ يخطبوها فعوتب على ذلك.

ورابعها: أن داود كان متشاغلاً بالعبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين فنظر إلى المرأة ليعرفها =

= بعينها وذلك مباح، فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربه، فشغله الفكر في أمرها عن بعض نوافله فعوتب.

وخامسها: أنه عوتب على عجلته في الحكم قبل التثبت، وكان يجب عليه حين سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ولا يحكم عليه قبل ذلك، وإنما أنساه التثبت في الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة.

والطبرسي مع أنه في كتابه هذا يفسر القرآن تفسيرا يتمشى مع الظاهر المتبادر إلى الذهن، إلا أنَّا نلاحظ عليه أحياناً أنه يذكر المعانى الباطنية، أو بعبارة أخرى يذكر التفسير الرمزى الذي يقول به الشيعة، وهو وإن كان ناقلاً لهذه الأقوال إلا أنه يرتضيها ولا يرد عليها، وكثيراً ما يؤيدها بأدلة من عنده.

مثال ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمُوات وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فِيهَا مِصْبَاح ﴾ ... الآية [النور: ٣٥]، نجده يقول بعد كلام طويل: ﴿ واختلف في هذا المشبه والمُشبه والمُشبه به على أقوال ... ثم ذكر هذه الأقوال، فكان من جملة ما ذكره هذه الروايات التي لا تعدو أن تكون من وضح الشيعة، وهي ما روى عن الرضا أنه قال: ﴿ نحن المشكاة فيها المصباح محمد على يهدى الله لولايتنا من أحب ﴾ . وما نقله من كتاب التوحيد لأبي جعفر بن بابويه رحمه الله بالإسناد عن عيسى بن راشد عن أبي جعفر الباقر في قوله: ﴿ كَمشْكَاة فيها مصباح ﴾ : قال: نور العلم في صدر النبي علياً ، ﴿ يُوفّدُ مِن شَجَرة مُبَارِكَة ﴾ : الزجاجة صدر على ، صار علم النبي إلى صدر على ، علم النبي علياً ، ﴿ يُوفّدُ مِن شَجَرة مُبَارِكَة ﴾ : الزجاجة الله به ﴿ لا شرقية ولا غربية ﴾ : لا يهودية ولا عمرانية ، ﴿ يكاد ربيها يضيء ولو لم تمسسته نار ﴾ : قال: يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم الله أن يُسئل ، ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ : أي إمام مؤيّد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد لهل أن يُسئل ، ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ : أي إمام مؤيّد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد الله عله ، ذلك من النبي آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة . فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله =

وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة المائدة" ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ من رَّبُّكَ ... ﴾ ... إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْكَافرينَ ﴾ [المائدة: ٧٧]، قال ما نصه: « . . . عن أبي الجارود قال: سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول: فرض الله عَزَّ وجَلَّ على العباد خمساً، أخذوا أربعاً وتركوا واحدة، قلت: أتسميهن لي، جعلتُ فداك؟ فقال: الصلاة، وكان الناس لا يدرون كيف يعملون فنزل جبريل عليه السلام وقال: يام حمد أخبرهم بمواقيت صلواتهم، ثم نزلت الزكاة فقال: يا محمد، أخبرهم عن زِكْمَاتُهُم مثل ما أخبرتهم عن صلاتهم، ثم نزل الصوم فكان رسول الله عَلَيْكُ إذا كان يوم عاشوراً بعث إلى من حوله من القرى فصاموا دلك اليوم، فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوًّال، ثم نزل الحج فنزل جبريل فقال: أخبرهم عن حجهم مثل ما أخبرتهم عن صلاتهم وزكاتهم وصومهم، ثم نزلت الولاية، وإنما آتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة، أنزل الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣]، وكان كمال الدين بولاية على بن أبي طالب فقال عند ذلك رسول الله عَيِّكَ : إنَّ أمتى حديثو عهد بالجاهلية، ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمى يقول قائل، ويقول قائل، فقلت في نفسى من غير أن ينطق به لساني، فأتتني عزيمة من الله عَزُّ وجَلُّ بتلة أوعدني إن لم أبلغ أن يعذبني [ هكذا العبارة بالأصل] فنزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ من رَّبُّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ فأخذ الرسول عَلِي على على عليه السلام فقال:

أنت الأمير محمد لمسكودين أطاهر أنت السعيد من السعو من لدن آدم لم يزل ولقد عرفت صادقاً ما زلت تنطق بالصوا

قسرم أغسر مسسود كسرمسوا وطاب المولد د تكنفتك الأسعد فسينا وصى مسرشد والقسول لا يتسفند ب وأنت طفل أمسرد

تحقيق هذه الجملة يقتضى أن الشجرة المباركة المذكورة في الآية هي دوحة التقى والرضوان وعترة الهدى والإيمان، شجرة أصلها النبوة، وفروعها الإمامية، وأغصانها التنزيل، وأوراقها التأويل، وخدمها جبريل وميكائيل».

<sup>=</sup> خلفاء في أرضه، وحججه على خلقه، لا تخل الارض في كل عصر من واحد منهم، ويدل عليه قول أبي طالب:

«يا أيها الناس، إنه لم يكن نبى من الأنبياء فيمن كان قبلي إلا وقد عمَّره الله تعالى ثم دعاه فأجابه، فأوشك أن أدْعَى فأجيب، وأنا مسئول وأنتم مسئولون، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلُّغْتَ ونصحتَ وأديتَ ما عليك، فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين. فقال: «اللُّهم اشهد» - ثلاث مرات - ثم قال: «يا معشر المسلمين، هذا وليكم من بعدى فليبلغ الشاهد منكم الغائب». قال أبو جعفر عليه السلام: كان والله أمين على خلقه وعيبة علمه ودينه الذيُّ ارتضاه لنفسه، ثم إن رسول الله عَيْكُم حضره الذي حضره فدعا علياً فقال: «يا على"، إني أريد أن أثتمنك على ما ائتمنني الله عليه من غيبة علمه ومن خلقه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه، فلم يشرك والله فيها - يا زياد - أحداً من الخلق، ثم إن علياً حضره الذي حضره فدعا ولده وكانوا اثنى عشر ذكراً، فقال لهم: يا بنيّ، إن الله عَزُّ وجَلَّ قد أبي إلا أن يجعل في سُنَّة من يعقوب، وإن يعقوب دعا ولده وكانوا اثني عشر ذكراً فأخبرهم بصاحبهم ألا أني أخبركم بصاحبكم، ألا إِنَّ هذين ابنا رسول الله عَيْكُ الحسن والحسين، فاسمعوا لهما وأطيعوا ووازروهما فإني قد أتتمنتهما على ما ائتمنني عليه رسول الله عليه ما اءتمنه الله عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه، فأوجب الله لهما من علي عليه السلام ما أوجب لعلى من رسول الله عَلَيْكُ ، فلم يكن لأحد منهما فضل على صاحبه إلا بكبره، وإنّ الحسين عليه السلام كان إذا حضر الحسن عليه السلام لم ينطق في ذلك المسجد حتى يقوم، ثم إنّ الحسن حضره الذي حضره فسلم ذلك إلى الحسين، ثم إِنَّ حسيناً حضره الذي حضره فدعا ابنته الكبري فاطمة بنت الحسين عليها السلام فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة، وكان على بن الحسين عليه السلام مبطوناً لا يرون إلا أنه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب إلى على بن الحسين عليه السلام، ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا» ( جـ ١ ص ٤٨٨ ).

### • فضائل السور :

### سورة الأعراف

فى أول تفسيره لسورة الأعراف يذكر روايات فى فضائل السورة منها: «... عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من قرأ سورة الأعراف فى كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن قرأها فى كل جمعة كان ممن لا يُحاسَب

يوم القيامة لأن فيها محكماً، فلا تدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها» (جـ٢ ص ٢).

- وروى عن النبى عَلَيْهُ أنه قال: « مَن قرأ هذه السورة جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس ستراً، وكان لآدم رفيقاً، ومَن كتبها بماء ورد وزعفران وعلَّقها عليها لم يضر به سبع ولا عدو ما دامت عليه بإذن الله » ( جـ ٢ ص ٢ ).

- وعند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الأعراف: ﴿ آلمِس ﴾ قال ما نصه: « . . . أتى رجل من بنى أمية - لعنهم الله (١) وكان زنديقاً - إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال له: قول الله عزَّ وجَلَّ في كتابه: ﴿ المص ﴾ أى شيء أراد بهذا؟ وأى شيء فيه من الحلال والحرام؟ وأى شيء فيه مما ينتفع به الناس؟ قال: فاغتاظ عليه السلام من ذلك فقال: إمسك ويحك: الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، كم معك؟ فقال الرجل: مائة وإحدى وستون. فقال عليه السلام: إذا انقضت سنة إحدى وستين ومائة ينقضى مُلْك أصحابك، قال: فنظرنا، فلما انقضت سنة إحدى وستين ومائة، يوم عاشوراء، دخل المسوَّدة الكوفة وذهب مُلْكهم » (ج٧).

سورة الرعبد

وفي سورة الرعد عند قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ [الرعد: ١٩]، يقول: « . . . عن مروان عن السدى عن الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ : قال: الأول » (جـ ٢ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ : قال على عليه السلام: ﴿ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ : قال: الأول » (جـ ٢ صلى ٢٨٠).

سورة إبراهيم

وعند قوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿ أَلَمْ تَرَكُيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيّبَةً كَشَبَحَرَةً طَيّبَةً أَصْلُهَا قَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء ﴾ [إبراهيم: ٢٤ وما بعدها] إلى آخر الآية ، يقول ما نصه: « . . . عن عمرو بن حريث قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ﴿ كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا قَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء ﴾ قال: قال رسول الله عليه الأثمة عن قول الله المحابة المحابة والمعارة والمعارة والمعارة المؤمنين فرعها، والائمة من ذُرِّيتهما أغصانها، وعلم الائمة

<sup>(</sup>١) وهذا شأنهم دائماً مع مخالفيهم، تراهم يوزعون اللعنات بغير حساب (البلتاجي).

ثمرتها، وشيعتهم المؤمنون ورقها» هلى في هذا فضل؟ قال: قلت: لا والله، قال: والله، والله، والله، وإنَّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها» (جـ ٢ ص ١٠٠).

- وساق رواية أخرى بعد ذلك وفيها: «إن المولود ليولد من شيعتنا فتورق ورقة منها، وإن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها» (جـ ٢ ص ٣١٠).

- وفي رواية بعدها قال: «قلت له: جُعلتُ فداك، قوله: ﴿ تُوْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينَ الْإِدْنِ رَبِّهَا ﴾ قال: هو ما يخرج من الإِمام من الحلال والحرام في كل سنة إلى شيعته» (جـ ٢ ص ٣١٠).

- وقال: « ... عن أبى عبد الله: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً ﴾ ... الآيتين، قال: هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيه، ولمن عاداهم هو: ﴿ وَمَثَلُ كَلَمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةً خَبِيثَةً اجْتُثَّتُ مِن فَوْق الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ﴾ ( حـ ٢ ص ٢١١).

سورة الحجر

وفى سورة الحجر عند قوله تعالى: ﴿ رَبِّ فَأَنظُونِي إِلَىٰ يَوْم يُبعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ الْمُنظَرِينَ \* إِلَىٰ يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم ﴾ [الحجر: ٣٦ - ٣٦]. روى عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول إبليس: ﴿ رَبّ فَأَنظُرْنِي إِلَىٰ يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم ﴾ قال له فأنظرني إلَىٰ يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم ﴾ قال له وهب: جُعلت فداك، أى يوم هو؟ قال: يا وهب، أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إنّ الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا، فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يحثو بين يديه على ركبتيه فيقول: يا ويله من هذا اليوم، فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك اليوم الوقت المعلوم » (جـ ٢ ص ٣٤٣).

سورة النحل

وفى سورة النجل عند قوله تعالى: ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، روى بسنده إلى داود الجصاص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ﴿ وَعَلامات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قال: النجم: رسول الله عَلَيْ ، والعلامات: الأئمة عليهم السلام » (ج ٢ ص ٣٦٢).

سورة الإسراء

وفى سورة الإسراء عند قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ [الإسراء: ٧١] يروى بسنده إلى يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ قال: يدعو كل قرن من هذه الأمة بإمامهم، قلت: فيجيء الرسول

عَلِيْكُ في قرنه، وعلى في قرنه، والحسن في قرنه، والحسين في قرنه، وكل إمام في قرنه الذي هلك بين أظهرهم؟ قال: نعم» (جر ٢ ص ٤٢٩).

سورة الكهف

وفِي سِورة الكهف عند قوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْن ﴾ . . . إلى قوله" ﴿ ثُمُّ سُوَّاكُ رَجُلا ﴾ [الكهف: ٣٦ - ٣٧]، يروى عن أبي عبد الله أنه قال: دخل أبو بكر على على على عليه السلام فقال له: إن رسول الله عَيْكُ لم يحدث إلينا في أمرك حدثاً بعد يوم الولاية، وأنا أشهد أنك مولاي، مقر بذلك، وقد سلَّمتُ عليك على عهد رسول الله عَيْكَ بإمرة المؤمنين، وأخبرنا رسول الله عَيْكَ أنك وصيه ووارثه وخليفته في أهله ونسائه، ولم يخبرنا بأنك خليفته من بعده ولا جَرَم لنا في ذلك فيما بيننا وبينك ولا ذنب بيننا وبين الله، فقال له عليه السلام: أرأيتك إن رأيت رسول الله عَلَيْ حتى يخبرك بأنى أولى بالمجلس الذي أنت فيه، وإن لم تنح عنه كفرت فما تقول؟ فقال: إن رأيت رسول الله حتى يخبرني ببعض هذا اكتفيت به، قال: فوافني إذا صليت المغرب، قال: فرجع بعد المغرب فأخذه بيده وأخرجه إلى مسجد قباء فإذا رسول الله عَلَيْتُه جالس في القبُّلة فقال: «يا عتيق، وثبتَ على على على عليه السلام وجلستَ مجلس النبوة وقد تقدمت إليك فانزع هذا السربال الذي تسربلته فخله لعلى وإلا فموعدك النار»، ثم أخذ بيده فأخرجه فقام النبي عَيِّكُ عنهما، وانطلق أمير المؤمنين إلى سلمان فقال: يا سلمان، أما علمت أنه كان من الأمر كذا وكذا؟ فقال سلمان: ليشهرن بك وليبد منه إلى صاحبه وليخبرنه بالخبر، فضحك أمير المؤمنين وقال: أما أن يخبر صاحبه فيفعل، ثم قال: لا والله لا يذكرانه أبدأ إلى يوم القيامة مما نظرا إلى أنفسهما من ذلك، فلقى أبو بكر عمر فقًال: إن علياً أتى كذا وكذا لموضع كذا وكذا وقال رسول الله عَيْكُ كذا وكذا. فقال له عمر: ويلك، ما أقل عقلك، فوالله ما أنت فيه الساعة إلا من بعض سحر ابن أبي كبشة، قد نسيت بني هاشم؟ تقلد هذه السربال ومن فيه» (ج٢ ص .( ٤٧٦

سورة النور

وفى سورة النور عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَاءُوا بِالإِقْكِ عُصْبَةٌ مّنكُمْ ﴾ . . إلخ [النور: ١١] ، يروى عن على بن إبراهيم أنه قال: إن العامة روت أنها نزلت فى عائشة وما رُميت به فى غزاة بنى المصطلق من خزاعة ، وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت فى مارية القبطية وما رمتها به عائشة ، ثم قال على بن إبراهيم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضالة قال: حدثنا عبد الله بن

بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما هلك إبراهيم ابن رسول الله على حزن عليه حزناً شديداً، فقالت عائشة: ما الذى يحزنك عليه? فما هو إلا ابن جريج، فبعث رسول الله على علياً عليه السلام وأمره بقتله، فذهب على عليه السلام ومعه السيف وكان جريج القبطى فى حائط فضرب على عليه السلام باب البستان فأقبل جريج ليفتح الباب، فلما رأى علياً عليه السلام عرف فى وجهه الشر فأدبر راجعاً ولم يفتح باب البستان، فوثب على عليه السلام على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه، وولى جريج مدبراً، فلما خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على عليه السلام فى إثره، فلما دنا منه رمى جريج بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته، فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فانصرف على عليه السلام إلى النبي عَنْ فقال له: يا رسول الله، إذا بعثتنى فى الأمر أكون فيه كالمسمار المحمى فى الوبر أم أثبت؟ قال: بل اثبت. فقال: والذى بعثك بالحق، ما له ما للرجال ولا ما للنساء، فقال رسول الله عَنْ فقال الله الله الله الله الله الله الذى يصرف عنا السوء أهل البيت» (جس ص ١٢٦ – ١٢٧).

سورة الفرقان

وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى: ﴿ وَهُو ٓ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان: ٥٤] روى عن الباقر أنه قال: هو محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام».

- وفي رواية: «البَسر والنسب: فاطمة، والصهر: على صلوات الله وسلامه عليهما» (جـ ٣ ص ١٧١).

سورة القصص

وفى سورة القصص عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ [القصص: ٨٥]، قال: « . . . عن أبى جعفر أنه سئل عن جابر فقال: رحم الله جابراً، بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الاية: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ يعنى الرجعة » (ج ٣ ص ٢٣٩).

سورة الشورى

وعند تفسيره لسورة الشورى يقول: « . . . ومن خواص القرآن روى عن رسول الله عنه أنه قال: « مَن قرأ هذه السورة صلّت عليه الملائكة وترحَّموا عليه بعد موته ، ومَن كتبها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلاً واكتحل به مَن بعينه بياض قلعه وزال عنه كل ما كان عارضاً بعينه من الآلام بإذن الله »، وقال الصادق عليه السلام: مَن كتبها وعلَّقها عليه أمن من الناس، ومَن شربها في سفر أنس » ( ج ٤ ص ١١٥ ) .

سورة الجاثية

وفي سورة الجاثية عند قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الجاثية: ٢١]، يروى: «عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: الذين آمنوا: بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والذين اجترحوا السيئات: بنو عبد شمس» (جـ٤ ص ١٦٨).

سورة الأحقاف

وفي سورة الأحقاف عند قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بواَلدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها فَال: لما حملت فاطمة عليها السلام بالحسين عليه السلام جاء جبريل إلى رسول الله عَلَيْهُ فقال: إن فاطمة تلد غلاماً تقتله أمتك من بعدك، فلما حملت فاطمة بالحسين عليه السلام كرهت حمله، وحين وضعته كرهت وضعه، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لم ترفى الدنيا أم تلد غلاماً تكرهه، ولكنها كرهته لما علمت أنه سيُقتل، وفيه نزلت هذه الآية » (ج ٤ ص ١٧٢).

سورة الفتح

وعند تفسيره لسورة الفتح يقول: «ومن خواص القرآن روي عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «من قرأ هذه السورة كتب الله له من الثواب كمن بايع النبي عَلَيْكُ تحت الشجرة. وأوفي بيعته، وكمن شهد مع النبي عَلِيْكُ يوم فتح مكة، ومن كتبها وجعلها تحت رأسه أمن من اللصوص، ومن كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس مسموع القول ولا يسمع شيئا يمر عليه إلا وعاه».

(جع ع ص ۱۹۱).

سورة الذاريات

وفي سورة الذاريات عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِف \* يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِك ﴾ [الذاريات: ٨، ٩]، يروي: «عن أبي جعفر أنه قال: ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْل مُخْتَلِف \* إِنَّكُمْ لَفِي قَوْل مُخْتَلِف ﴾: اختلف في ولاية هذه الأمة، فمن استقام علي ولاية علي دخل الجنة، ومن خالف ولاية علي دخل النار، وأما قوله: ﴿ يؤفَّكُ عَنْهُ مَنْ أَفْكَ ﴾ قال: يعني عليا، من أفك عن ولايته أفك عن الجنة، فذلك قوله ﴿ يؤفَّكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴾ (ج ٤ ص ٢٣١).

سورة المدثر

وعند قوله تعالى في سورة المدثر: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ . . إلى قوله:

﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ [المدثر: ٣٨ - ٤]، روي «عن أبي جعفر عن أبيه عن جده، أن النبي عَلِي قال لعلي عليه السلام: يا علي، قوله عز وجل: ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَالنبي عَلِي قال لعلي عليه السلام: يا علي، قوله عز وجل: ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾: ﴿ إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ \* فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعَمُ الْمُسْكِينَ فَا الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعَمُ الْمُسْكِينَ \* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾ [المدثر: ٣٨ - ٥٤]: فيقول لهم أصحاب اليمين: ليس من هذا أوتيتم، فما الذي سلككم في سقريا أشقياء؟ قالوا: ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدّينِ \* حَتَى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴾ [المدثر: ٢٦ - ٤٧]: فقالوا لهم: هذا الذي سلككم في سقريا أشقياء، ويوم الدين: يوم الميثاق، حيث جحدوا وكذبوا بولايتك وعتوا عليك واستكبروا» (ج٤ ص٤٠٤).

سورة النبأ

وفي سورة النبأ عند قوله تعالى: ﴿ يوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفَّا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]، يروي «عن أبي عبد الله أنه قال: ﴿ لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابًا، قلت: ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال: نحمد ربنا ونصلي على نبينا، ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا» (جـ٤ ص ٤٢٤).

#### \* \* \*

«تمت بحمد الله النقول التي كتبها فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله، وقد راعينا – بقدر الإمكان – أن تكون التعليقات عليها مما كتبه فضيلته في الجزء الثاني من التفسير والمفسرون حيث لم يتيسر له – رحمه الله – التعليق علي هذه النقول في حياته».

والله نسأل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يجعل عملنا - في هذا الكتاب في الميزان..

﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون \* إلا من أتي الله بقلب سليم ﴾ . . . وآخر دعوانا : ﴿ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

محمد الاتور أحمد البلتاجي

# محتويات الكتاب

| صفحة | الموضوع ال                                  | لصفحة   | الموضوع                              |
|------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| ٣٢   | العليائية                                   |         | محتويات الكتاب                       |
| ٣٢   | المغيرية                                    | ٣       | تمهيد                                |
| ٣٣   | المنصورية                                   | ٧       | مقدمة: في تاريخ الشبيعة              |
| ٣٤   | الخطابية                                    |         | ۱ – الكيسانية                        |
| 40   | الكيالية                                    |         | (11-1)                               |
| ۳۷   | الهشامية                                    | ١.      | المختارية                            |
| ٣9   | النعمانية                                   | ١٢      | الهاشمية                             |
| ٣9   | اليونسية                                    | 15      | البيانية                             |
| ٤.   | النصيرية والإسحاقية                         | ١٤      | الرزامية                             |
| ٤١   | رجال الشيعة ومصنفو كتبهم                    |         | ۲ – الزيدية                          |
| •    | ٥ - الإسماعيلية                             |         | (۱۰ – ۱۸)<br>الجارودية               |
|      | (1.1- £7)                                   | 1 1 1   | السليمانية                           |
| ٤٢   | تاريخ الشيعة عند ابن حزم                    | 1 1 1 1 | الصالحية والبثرية                    |
| • ,  | بين يدي البحث: الشيعة وموقفهم من            |         | ٣ - الإمامية                         |
| 77   | تفسير القرآن                                |         | (Y9-19)                              |
|      | كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم             |         | الباقرية والجعفرية الواقفة           |
| ٦٢   | الزيدية                                     | T .     | الناووسية - الأفطحية - الشميطية      |
| 7 &  | قوام مذهب الزيدية                           | 1       | الموسوية أو المفضلية                 |
| 70   | الإماميةالإمامية                            |         | أسماء الأئمة الإثني عشر عند الإمامية |
| 70   | الإِمامية الإِثنا عشرية - أشهر تعاليمهم     |         | شجرة نسب الأئمة من ولد علي بن أبي    |
| 77   | لإِمامية الإِسماعيلية                       |         | طالب كرم الله وجهه                   |
| 4    | مُوقف الإِمامية الإِثنا عشرية من تفسير      | 77      | الإِسماعيلية الواقفية                |
| ٦٨   | لقرآن الكريملكريم                           | 1 77    | الإِثنا عشرية أو الجعفرية            |
| .,,  | موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في                | 1       | ٤ – الغلاة                           |
| ٦٨   | نفسيرهم                                     | 1       | (1-7)                                |
| .,,, | نأثر الإِمامية الإثنا عشرية بآراء المعتزلية | 1 7 4   | السبئية                              |
| 79   | أثر ذلك في تفسيرهم                          | 1 41    | الكامليةالكاملية                     |
|      | , -                                         |         |                                      |

| صفحة | الموضوع ال                              | لصفحة  |                                       |
|------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 97   | الكريم                                  |        | تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في  |
| 98   | البابية والبهائية                       |        | تفاسيرهم                              |
| 9 8  | بهاء الله                               |        | احتيالهم علي تركيز عقائدهم            |
|      | الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية | VV.    | وترويجها                              |
| 90   | القدامي                                 | ٧١     | ١ - ظاهر القرآن وباطنه                |
|      | موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن  |        | حرصهم علي التوفيق بين ظاعر القرآن     |
| 99   | الكريم                                  | ٧١     | وباطنه                                |
|      | أبو الفضائل الإيراني يعيب تفاسير أهل    | 1.58   | حملهم الناس علي التسليم بما يدعون     |
| ١    | السنةا                                  | 77     | من المعاني الباطنة للقرآن             |
|      | الزيدية - وموقفهم من التفسير والقرآن    |        | أثر التفسير الباطني في تلاعبهم بنصوص  |
| ١.,  | الكريما                                 | 77     | القرآن                                |
| ١.٢  | الصفحة الأولي من الكراسة الأولي         |        | محلصهم من تناقض أقوالهم في            |
| ١٠٣  | الصفحة الأخيرة من الكراسة الأولي        |        | التفسير                               |
| ١.٠٤ | الصفحة الأولي من الكراسة الثانية        |        | ٢ - موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم   |
| 1.0  | الصفحة الأخيرة من الكراسة الثانية       |        | وأعدائهم                              |
| 1.7  | ١ - نقول من كتاب ﴿ أساس التأويل »       | ٧٦     | ٣ - تحريف القرآن وتبديله              |
|      | مؤلف الكتاب                             |        | ٤ - موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار  |
|      | ۱ - مختارات من كتاب «مسائل              | ٧٨     | الصحابة                               |
|      | حموعة من الحقائق العالية والدقائق       |        | الإمامية الإسماعيلية (الباطنية)،      |
| 115  | الأسرار السامية»ا                       | ۸۰     | وموقفهم من تفسير القرآن الكريم        |
|      | ٢ - نقول من رسالة «الأيضاح              | ۸٠.    | مؤسسو هذه الطائفة                     |
| 177  | التبيين»ا                               |        | احتيالهم علي الوصول إلي أغراضهم       |
| 175  | - نقول من كتاب « مزاج التسنيم »         | ٤١٨١   | مراتب الدعوة عند الباطنية             |
| 177  | هريف بالكتاب                            | ۸۲ ت   | انتاج الباطنية في تفسير القرآن الكريم |
|      | - نقول من كستاب الكافي (الجرء           | ٥      | موقف متقدمي الباطنية من تفسير القرآن  |
| ١٣٢  |                                         | 77 N   | الكريم                                |
| 127  | ,                                       | -1 A E | من تأويلات الباطنية القدامي           |
| 127  | لم علي رضي الله عنه                     | ء      | مقالة محمد بن مالك اليماني في         |
| ١٣٢  |                                         |        | الباطنية                              |
| ١٣٥  | ئمة حجة الله                            | וצ     | موقف متأخري الباطنية من تفسير القرآن  |

|      | 749           |                  |                       |       | التفسير والمفسرون                    |
|------|---------------|------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| صفحة | ال            |                  | الموضسوح              | لصفحة | الموضوع                              |
| ١٧٤  |               |                  | النكاح                | 100   | ولاية الأئمة ولاية الله، وظلمهم ظلمه |
| ١٧٩  | • • • • • • • |                  | فضل الشيعة            | 100   | معرفة الإِمام                        |
| ١٧٩  |               | ت                | تفسير بعض الآياه      | 127   | فرض طاعة الأئمة                      |
|      | ومشكاة        | . « مرآة الأنوار | ٦ - ترجمة مؤلف        | 150   | مصحف فاطمة                           |
| ۱۸۰  |               |                  | الأسرار»              | ١٤٨   | الأئمة يزدادون علما كل ليلة جمعة     |
| 7.7  |               | فسير القرآن      | ٧ - البرهان في ت      | 129   | الأولياء يخيرون في موتهم             |
| 7.7  |               |                  | التعريف بالمؤلف       | 1 2 9 | عند الأولياء علم ما كان وما يكون     |
|      | اية عن آل     | ه تفسير بالروا   | الكتاب في جملت        | 109   | الغيبة                               |
| 710  |               |                  | البيت                 | 17.   | مميزات الأئمة وعلاماتهم              |
| 777  | لحسين         | ىن ذرية قتلة ا   | انتقام الله والقائم . | 178   | نقول من الجزء الثاني                 |
| 777  |               |                  | النقص في القرآن.      | 178   | التقية                               |
| 779  |               |                  | فضائل السور           | 170   | تحريف القرآن                         |
| ۲۳۷  |               |                  | محتويات الكتاب        | 177   | فرض الرجلين « المسح »                |
|      |               |                  |                       | 177   | المذي والودي لا ينقض الوضوء          |